





كليع بإشراف مؤتسة التبخ مخدش صكلح الشيرتي الخبرتة





رَفْعُ عِس (لرَّحِمْ الْهِرِّي السِّلِيْر) (الْفِرُوفِيِي سِلْنِير) (الْفِرُوفِيِين www.moswarat.com

منظومة الصول لفقه وقواعِدْه

# مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

منظومة أصول الفقه وقواعده/محمد بن صالح العثيمين الرياض، ١٤٢٩هـ

٣٨٤ص، ١٧×٢٤سم

ردمك: ٣ ـ ٢ ـ ٩٩٦٠ ـ ٩٧٨ ـ ٩٩٦٠

١ ـ أصول الفقه ـ شعر ٢ ـ القواعد الفقهية أ ـ العنوان
 ديوى ٢٥١

### جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

المملكة العربية السعودية

عنيزة ـ ص ب ١٩٢٩

هاتف: ۲۰۰۹ ماتف: ۲۰۰۷ ماتف: www.binothaimeen.com

info2@binothaimeen.com

# الطبعة الثالثة



# دارابن الجوزي

لِلنَّشْرُ والْتَوْرْبُ

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٤٢٨١٤٦ - ١٥٥٧٤٣، ص ب: ٢٩٨٢ المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٠٧٧٢٨ - جوّال: ١٤٢٨٠٩٨، ص ب: ٢٩٨٧ الرمز البريدي: ١٠٠٢٤٦ - فاكس: ١٠٠٢١٦٧٠ - بيروت - هاتف: الإحساء - ت: ١٠٠٦٨٣٧٨٣ - جيدة - ت: ١٣٤١٩٧٣ - ما ١٠٠٦٨٣٧٨٣ - محمول: ١٠٠٦٨٣٧٨٣ - تلفاكس: ١٠٠٨٦٩٦٠٠ - القاهرة - ج م ع - محمول: ١٠٠٦٨٣٧٨٣ - تلفاكس: ٢٤٤٣٤٤٩٠ - الإسكندرية - ٢٥٧٥، ١٠٦٩٠٠ - السيريد الإلك تتروني:

aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

السلسلَة مُولِّفات نَضيلة النَّنِي ﴿

# منظومة المولية المولية وقواعِده

النظم والشرج لفَضَيِّلَة الشَّيِّخ العَلَامَة

مِحَدَّ بَرْ صَالِحِ العثيمين عَفَرِ لِللهُ لَهُ ولوالدَّيْه وَلا المُسْلِمِين

دارابن الجوزي في المنالي المرائل مؤسسة التيخ محدث صالح العثمين النيرية



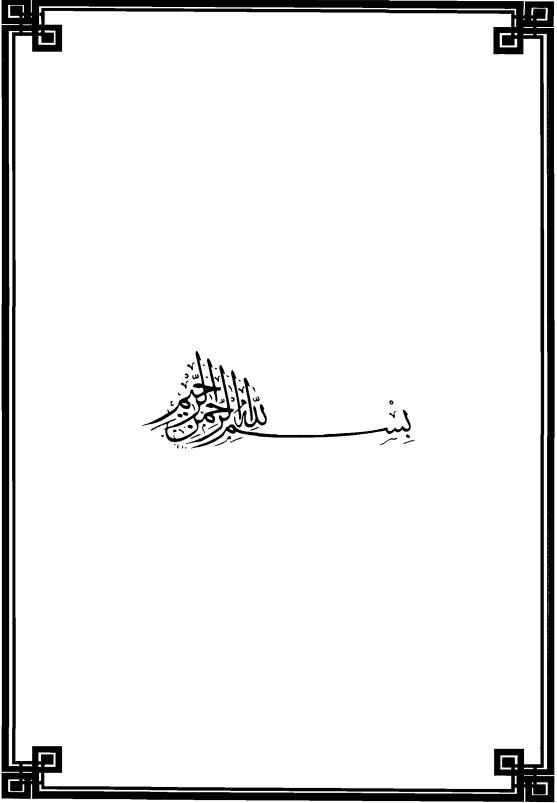

حب لافرَجَئ ک<sup>الهِجَنَّ</sup>ي لأسِکت لافیزً کالِفز*دی* 

# بساييدالرحم الرحم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حسن جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فلقد كان من توجيهات فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ ونصائحه الجليلة إلى طلبة العلم، أن يبادروا في سيرهم لنيل العلوم الشرعية إلى استحضار النية الصحيحة الخالصة لوجه الله تعالى، وأن يقصدوا بذلك رفع الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم ليعبدوا الله على بصيرة، وليكونوا من الدعاة إلى الله على بصيرة، وأن يتجملوا بآداب العلم عبادةً وخلقاً وسلوكاً.

وأن من أقرب الطرق لإدراك العلم هو العناية التامة بقواعده وأصوله حتى يستطيع الطالب أن ينزل المسائل الجزئية على القواعد الكلية.

ومن حرصه ـ رحمه الله ـ على أن ينال هذا الأمر اهتمام الطالب، وتسهيلاً لإحراز هذا الهدف، كتب هذه المنظومة التي تحوي أهم القواعد والضوابط العامة التي قررها أهل العلم في أصول الفقه، وذلك في مئة وثلاثة أبيات من النظم المتميز بتحرير المعنى وسلاسة اللفظ، ولكن لكثرة مشاغله النافعة المتعددة الأخرى لم يتم جميع أبوابها.

ثم إنه من توفيق الله ـ وله الحمد والشكر ـ أن يسَّر لفضيلة شيخنا شرح

هذه المنظومة ثلاث مرات: عام ١٤١٥هـ ضمن دروسه العلمية التي كان يعقدها في الجامع الكبير (١) بمدينة عنيزة، وعام ١٤١٩ه عبر الهاتف إلى جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة الرياض، ثم ثالثة شرحاً مختصراً بين ذلك.

ولما كان الشرح الأول هو الأشمل تَمَّ اعتباره أصلاً، وغيره مكملاً له، وألحقت به الزوائد والفوائد الموجودة في الشرحين الآخرين.

وسعياً لتعميم النفع بهذه الشروحات \_ بإذن الله تعالى \_ عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى كل من: الشيخ فؤاد بن بشر الجهني، والشيخ فهد بن عبد الله السلمان \_ أثابهما الله تعالى \_ بالعمل لإعدادها للطباعة والنشر، وفقاً للقواعد التي قررها فضيلة شيخنا لإخراج مؤلفاته ودروسه العلمية، فجزاهما الله خيراً.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده، وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر ويعلي درجته في المهديين. إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية غرة محرم ١٤٢٦هـ

<sup>(</sup>۱) وبعد وفاة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عام ١٤٢١هـ صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم بتسمية هذا الجامع «بجامع الشيخ ابن عثيمين».



# نبذة مختصرة

# العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۳۶۷ ـ ۱۶۲۱ه

#### نسبه ومولده:

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق، الفقيه المفسّر، الورع الزاهد، محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمٰن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم.

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧هـ في عنيزة \_ إحدى مدن القصيم \_ في المملكة العربية السعودية.

### نشأته العلمية:

ألحقه والده رحمه الله لتعلَّم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه المعلِّم عبد الرحمٰن بن سليمان الدامغ ـ رحمه الله ـ، ثمَّ تعلَّم الكتابة، وشيئاً من الحساب، والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ ـ حفظه الله ـ؛ وذلك قبل أن يلتحق وهو في سن الحادية عشرة من عمره بمدرسة المعلِّم علي بن عبد الله الشحيتان ـ رحمه الله ـ حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب.

وبتوجيه من والده ـ رحمه الله ـ أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ يدرِّس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتَّب من طلبته الكبار؛ ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ـ رحمه الله ـ لتدريس المبتدئين من

الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في التوحيد، والفقه، والنحو ما أدرك.

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله \_، فدرس عليه في التفسير، والحديث، والسيرة النبوية، والتوحيد، والفقه، والأصول، والفرائض، والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم.

ويُعدُّ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عن غيره، وتأثّر بمنهجه وتأصيله، واتّباعه للدليل، وطريقة تدريسه.

وعندما كان الشيخ عبد الرحمٰن بن علي بن عودان ـ رحمه الله ـ قاضياً في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض، كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّساً في تلك المدينة.

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه (١) أن يلتحق به، فاستأذن شيخَه العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ فأذن له، والتحق بالمعهد عامى ١٣٧٢ ـ ١٣٧٣هـ.

ولقد انتفع - خلال السنتين اللّتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي - بالعلماء الذين كانوا يدرِّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسِّر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدِّث عبد الرحمٰن الأفريقي - رحمهم الله تعالى -.

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلَّامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها، ويُعدُّ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به.

<sup>(</sup>١) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى

ثم عاد إلى عنيزة عام ١٣٧٤هـ وصار يدرُسُ على شيخه العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتساباً في كلية الشريعة، التي أصبحت جزءاً من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حتى نال الشهادة العالية عام ١٣٧٧هـ.

#### تدريسه:

توسَّم فيه شيخه النّجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس وهو ما زال طالباً في حلقته، فبدأ التدريس عام ١٣٧٠هـ في الجامع الكبير بعنيزة.

ولمّا تخرَّج من المعهد العلمي في الرياض عُيِّن مدرِّساً في المعهد العلمي بعنيزة عام ١٣٧٤ه.

وفي سنة ١٣٧٦هـ توفي شيخه العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ فتولّى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة، وإمامة العيدين فيها، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع، وهي التي أسسها شيخه رحمه الله في عام ١٣٥٩هـ.

ولما كثر الطلبة، وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ ـ رحمه الله ـ يدرِّس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد، لا لمجرد الاستماع، وبقي على ذلك؛ إماماً وخطيباً ومدرِّساً، حتى وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

بقي الشيخ مدرِّساً في المعهد العلمي من عام ١٣٧٤هـ إلى عام ١٣٩٨هـ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذاً فيها حتى وفاته ـ رحمه الله تعالى \_.

وكان يدرِّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام ١٤٠٢ه حتى وفاته \_ رحمه الله تعالى \_.

وللشيخ ـ رحمه الله ـ أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم، ويلقي الدروس والمحاضرات بهمَّة عالية ونفسٍ مطمئنة واثقة، مبتهجاً بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس.

## آثاره العلمية:

ظهرت جهوده العظيمة \_ رحمه الله \_ خلال أكثر من خمسين عاماً من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_.

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت بالتأصيل العلمي الرصين، وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية.

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته \_ رحمه الله تعالى \_ لنشر مؤلفاته ورسائله، ودروسه ومحاضراته وخطبه، وفتاواه ولقاءاته، تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية \_ بعون الله وتوفيقه، بواجب المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها.

وبناءً على توجيهاته \_ رحمه الله تعالى \_ أنشئ له موقع خاص على شبكة المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة \_ بعون الله تعالى \_ وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية.

# أعماله وجهوده الأخرى:

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلى:

- خضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ١٤٠٧هـ إلى وفاته.
- عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العامين الدراسيين ١٣٩٨ ـ ١٤٠٠هـ.
- \* عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام
   محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيساً لقسم العقيدة فيها.
- \* وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط
   والمناهج للمعاهد العلمية، وألَّف عدداً من الكتب المقرَّرة بها.
- \* عضواً في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ١٣٩٢هـ إلى وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ حيث كان يلقي دروساً ومحاضرات في مكة والمشاعر، ويفتى في المسائل والأحكام الشرعية.
- ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام
   ١٤٠٥هـ إلى وفاته.
- ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس، كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم.
- \* من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة؛ وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب».
  - \* نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين؛ مهاتفة ومكاتبة ومشافهة.
    - « رتَّب لقاءات علمية مجدولة؛ أسبوعية وشهرية وسنوية.
- شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
- \* ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظى، اعتنى بتوجيه الطلاب

وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله، وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة، والاهتمام بأمورهم.

\* وللشيخ ـ رحمه الله ـ أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البر ومجالات الإحسان إلى الناس، والسعي في حوائجهم، وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص.

#### مكانته العلمية:

يُعَدِّ فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله - بمنه وكرمه - تأصيلاً وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنّة، وسبر أغوار اللغة العربية معانى وإعراباً وبلاغة.

ولما تحلَّى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل أحبَّه الناس محبة عظيمة، وقدَّره الجميع كل التقدير، ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية، وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه.

وقد مُنح جائزة الملك فيصل ـ رحمه الله ـ العالمية لخدمة الإسلام عام ١٤١٤. وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي:

أولاً: تحلِّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع، ورحابة الصدر، وقول الحق، والعمل لمصلحة المسلمين، والنصح لخاصتهم وعامتهم.

ثانياً: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريساً وإفتاءً وتأليفاً.

ثالثاً: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.

رابعاً: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة.

خامساً: اتباعه أسلوباً متميِّزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلاً حيّاً لمنهج السلف الصالح؛ فكراً وسلوكاً.

### عقِبُه:

له خمسة من البنين، وثلاث من البنات، وبنوه هم: عبد الله، وعبد الرحمٰن، وإبراهيم، وعبد العزيز، وعبد الرحيم.

#### وفاته:

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام ١٤٢١هـ، وصلّي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة.

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صُلِّي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه، وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراً.

اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية رَفْغُ عبر لارَجِي لالْجَثّري لامْدِيرُ لالِفِرَدُ www.moswarat.com

بهاسارونان معطى لنوال كل من يستجرى اكبرسم المعيد الميدى معين من يصبو إلى الوصول مثبت الأحكام بالأصول علرالذى أتعطى عبواسع الكلم مم العملاة مع سلام قلأتم مرالمبعون وحدة الورى وخيرهاد لجيع من درى وبعدفالعلم بحورزاخه لن يبلغ المادح فيمآخع لنيله فاحرص تجدر سيلا لكن فرأصوله تسميلا اغتنم القله والأمولا فن تغنه عرم الوصولا وهاك من هذي الأصوالا أرجو برعالي الجنان نزلا قواعداًمن قول أهل لعلم وليس لى على واالنظم القواهد والأصول الدين جاء لسعادة البش ولانتناء الشهنهم الضرر فكل أمرنافع قوتشرعه وكلمايضرنا قدمنع ع ومع تسياوى ضرر ومنعه يكون منوعاً لارد المنسك وكل ماكلف، قديسيا من أصل وعندعا رض طل فأجلب لتسير بكل فكلط فليس فالدين المنيف مضطلا 7 ومااستطعتافعل المأمور واجتنب الكل من المنظود 10

والمشرع لايلزم قبل العلم دليله فعل المسئ فافتهم الكن إذا فرط فى التعلم فذا محل نظر فلتع كم وكل منوع فللضرورة يبا في والمكرون عنوالحاجة دليله فعل لمح فإفتهم 17 وللشو ولأمنسراسياتي فلن يهنيرفافهن العلم والأصل فل لأشياء عل المنع عبادة الاباؤن السفايع فإن يتع في لحكم شك فارجع ﴿ للأصل فإلنوعين ثم أتبع َ 90 وكل مارتب فيه الفصل من غيرامر فهو ندب يحلوا عن أمرم فغدرها عبب بدا وإن يكن مبيناً لأمر فالحكم في م مُكَمُ ذاك الأمر وقدم الأعلى لدى لترام في صالح والعكس في المظالم فالحكهفيم حكة ذاك الأمر فَعَدَّمُنْ تَعْلِيباالذَّى مُنع إن وعدت يوعد والايتنع لاشراه فادرالنهق وانت

ب لكنماص للذريع في العامة كالعربة بم ومانه من التعبد أوفيوا أفسده لا تودّد فكل نهن عاد للذمات وإن يعدفنا رفي كالعثم و والأصل أن الأموالنديجة للاإذ االنَّدِبُ أوالكُو عَلِمَ وكلفعل للبنى تُعرِّدا به وادفع خفيف الفررس الأخف وخذ بعالى الناصلان لا تخف إن يحمع مع ميم مامنع وكلهكم فلعلة تبع م وألغ كل سابق لسببه.

٧ يتروط ومانع منه تحدم ٤٣ والشمة لايتم إلدان تبمة والطن في العماوة المعتبور ونَغَسَ الأمر في العقود اعتبرما فأمرئ الذمة صح الخطا لكن إذا تبين الغلن خطا فليعد الملاة بعدا لوقث كرمل صارفسيل الوقث وهكذا إذا الشكوك تكثر والسيك بعدالفعل لايؤنش لکل وُسواس بَحی به 'لکع أوتك وهمامئل كبسواس فأدع مِيْ عِدِيثُ النف مِعْفُو فَالا عكم له مالم يؤثر عملاً ۶, والأمرللغود فبادرالزن الااذادل دليل فاسمعن فذاك ذوعين وذاك الغضل والإمران روعى فسألغال عن فاعل فذَم كفايةٍ أَيْرُ مران يراع الععل مع قطع النظر والأمربعدالنهى الحلوقى قول لرفع النهي خذبه تغى وإفعل لمبادة إذا تنولت وُجُوهُمِ إِبكُلِ مَا قَدُورِ ﴿ نَ 50 ٧ لتغعلَ لسينةً في الوجهين وتحنظ النشوع بذى النوعين وخذبغول الراشرس الخلفا والزم طريقة النهلصطفى مالم ينالن مثلِهُ فَمَا رُجَحُ وَ है निकिया उद्भे मिरिक्ट وحجة التكليف مذهاأربة والرابع القياس فافهمنه من بعدها إحماً عُ هذي لأمة 0. واستدعال لحتال باضيلته مواحكم كالجامل بنيث والماالأعال بالنيات كان في خبر الثقات

إلا بجج مِلاعتمارِ أبدا 93 عجاوتمرة فنطغه امتنع بالجهل مراب كراه والنسيان 00 إن كان ذا في مق مولانا ولا تَشْعَيدٌ ضمانا في متوقَّر للله لم مكن الإتلاف من دفع الأذى ليس بمثلي بما قدقوما فخرز شاورع المخاطئ فأمرها أخن فاذرالتغرقه وان تغثّ فليس فَيَامِغُومٍ ﴿ وَإِ بالشرع كالحرز فبالعرف احردتى ونخوها في قول من قدمتعا في في فَشْرُطُنا العِرْقُ كَالْفَظْئَ يَرِدِ لَكُنْ الْ وكلغذى ولدية كالمالك كُبْرُا فِعَلِمُ لَا يَعْتَابُ ۗ مع ادعاء صحة لا تجدى سَمَاعَ دعواهُ وضِيَّا الْمِعَا هَيَّا وُمُنكَلُّ أَلْزَم يمينا تُولِع ﴿ مالم يكن فيماله حغله مكلك

وعيم المغنى فيما فسسدًا والنفل مَوَّرْ قطعهُ مالمبيّع والإثم والضمان يسقطالا وَّ فُلُ مُسَلِّفٌ فِي فِيضُمُونُ إِذُ ا وتضنن المئلئ بالمئل وما مرالعقوة إن تكن مُعَافض وأن تكن تبريما أوتو ثث لأن دى إن مصل فعنم وكل ما أق ولم يحدد من ذاك صيغان العقود وإحدل كلفظ كُلِيَّة مُرْفٍ مِعْلَا وشرك مقدكونه معالك وكلم مه يصناه غيرمعتبر وكل دعوى لنسا دالعقار وكل ماينكره الحسراحنعا بينة الزم لكل مدعى كل أمين يدعى الرد قبل

يه لاندلايط الذي أمرى العينلى ما قطع

٥

وكل يقبل قوله مكف ولاتين من غان فهوقدهلك شرعاً ولوسِراكفنين فهوع 10 وان يكن لواستقل لامتدع ولوتباغ عاملا لم يمتنع ربذكره ينسيره بالقصدل محرماأ وعكش لن كتبلا بستلولما برتينشغ ل الخالخ ورب منصنول يكون أفضلانها فىمئل لميب محرم ذا قد بداكج فالوصل أن يبتى على الدعم الم مُم الْكُولَ فَارْغَيْنُ ٱلْوُتِيهِ لغيما ككثف تعليل فهل لغالب لظن تكن مُستّبعا وكل من تعبال شي على وجم ميم منعم كيلا ألا وصاعف لغرم علم منت عقوبة عليه ثم سيعلت الله المانع كسما رقوم من عير ما محرّز ومن إصكال كمّما " في كيتتَم فَى عَكُم كُلْهُ الْمُعَامِيلٌ ﴿

٧٧ وأطلق القدول في دعوى التلف أدِّ الأمانَ للذي قد أمِّنكَ وحائز أخذك مالا يستحق قديشت الشئ لغيره تبع كخامل إن بيع حلما امتنع وكمل مشرط مفسد للعقد والتشرط والصلخ إذاما مكلا وكل مشغول فليس كثيثغل كَبُولُ فِي هُكُمْ أَجِعِلُ بَدُلًا المركم كل استداميّ فأقوى من بَلا وكل معلوم وجودا أوعوم والنفى للومود متم الصحة والأصل فى التيدا عمران ويعل وإن تعذراليقين فارمعا لمانغ كبيبا دقيهن غيرما . وكل ما أبين من عي عبل

مُنكِّرُ إِن بعد أَبْبَاتٍ يُود فَعَلَقَ وَلَلْعَمِم إِن يود مُنكِّرُ إِن بود من بعد نعي أمر من بعد أن بعد أن

90 وكان تأن للوام غالبا وليسَ ذابلازم مُصاحِيا وإن يُعِن عِمْ ومغرد يَعُمْ والشرط والموسولُ ذا لها خمَ واعتبراتعمة منه أيْلُ أَمَا خَصُومُ مُبَنِ مِمَا عَسَبِهِ الْعَلَمِ الْعَرَبِ مِمَا عَسَبِهِ الْعَرَبِ الْوَصِيفِ الْمُعَلِمُ الْعُنْ مِنْ مِنْ الْمُوصِيفِ لِيَعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ وَخَعَتُص العام بِخامِرةِ فِي كُنْ يَدِمُ عَلَى مُا قَد مُسَرِّلًا ٨٠٠ مالم يَكَ التخصيصُ ذُكُرُ لِبَعضِ من العموم فالعموم أُمض عبر لاترجي لاهجَرَّي لأُسِكتِر لانزِرُ لاِنزووكِرِ



# قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

مُعْطِي النوالِ كلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي معينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوصولِ على الذي أُعْطِي جوامعَ الكَلِمْ وخيرِ هادٍ لجميعِ مَنْ دَرَى لنْ يبلغ الكادحُ فيه آخره لنْ يبلغ الكادحُ فيه آخره لنَيْلِهِ فاحرصْ تجدْ سبيلا فمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوصولا فمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوصولا أرجو بها عالِي الجنانِ نُزُلا وليس لي فيها سِوَى ذا النظم

١ - الحمدُ للّهِ المُعِيدِ المُبْدِي
 ٢ - مُخَبِّتِ الأحكامِ بالأصولِ
 ٣ - ثم الصلاةُ معْ سلامٍ قدْ أَتِمْ
 ٤ - محمدِ المبعوثِ رحمةَ الوَرَى
 ٥ - وبعدُ فالعلمُ بحورٌ زاخِرَهُ
 ٢ - لكنَّ في أصولِهِ تَسْهِيلا
 ٧ - اغْتَنِمِ القواعدَ الأصولِ
 ٨ - وهاكَ مِنْ هذِي الأصولِ جُمَلا
 ٩ - قواعداً مِنْ قولِ أهلِ العلمِ

# (القواعد والأصول)

ولانتفاء الشرِّ عنهم والضَّرَرُ وكلُّ ما يَضُرُّنَا قد مَنَعَهُ يكونُ ممنوعاً لدَرْء المفْسَدَهُ من أَصْلِهِ وعند عارضٍ طَرَا فليس في الدينِ الحنيفِ من شَطَطْ واجْتَنِبِ الكلَّ مِنَ المحظورِ دليلُهُ فعلُ المُسِي فافْتِهِم ١٠ - الدين جاء لسعادة البشر المين جاء لسعادة البشر عه المي نافع قد شرعه المع تساوي ضرر ومنفعه المعاد وكل ما كلّفه قد يُسسرا ١٤ - وكل ما كلّفه قد يُسسرا ١٤ - فاجلب لتيسير بكل ذي شطط ١٥ - وما استطعت افعل من المأمور ١٦ - والشرع لا يلزم قبل العلم العلم

فذا مَحَلُّ نظرٍ فلْتَعْلَم يباخ والمكروة عند الحاجة يجوزُ للحاجةِ كالعَريَّةِ أو غيرهِ أَفْسِدْهُ لا ترددِ أو للشروط مُفْسِداً سَيَاتى فلن يَضير فافْهمَنَّ العِلَّهُ عبادةً إلا بإذنِ الشارع للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتَّبع إلا إذا النَّدبُ أو الكُرْهُ عُلِمْ من غير أمر فهو ندبٌ يَجْلُو عن أمرهِ فغيرُ واجب بَدَا فالحكم فيه حكم ذاك الأمر في صالح والعكسُ في المظالِم وخذْ بعالِي الفاضلَيْنِ لا تَخَفْ فَقَدِّمَنْ تغليباً الذي مَنَعُ إِنْ وُجِدَتْ يوجدْ وإلا يَمْتَنِعْ لا شرطِهِ فادْر الفروقَ وانتبهُ شروطه ومانعٌ منه عُدِمُ ونفسَ الامْرِ في العقودِ اعتبرُوا فأبرئ الذمة صَحِّح الخَطَا فليعب الصلاة بعد الوقت وهكذا إذا الشكوكُ تَكُثُرُ لكلِّ وَسُواسِ يَجِي بِهِ لُكَعْ حكمَ له ما لَمْ يُؤَثِّرْ عَمَلا

١٧ ـ لـكـنْ إذا فَـرَّطَ فـي الـتـعـلُـم ١٨ ـ وكـلُّ مـمـنـوع فـلـلـضـرورةِ ١٩ - لـكننَّ مـا حُـرِّمَ لـلـذريـعـةِ ٢٠ ـ وما نُهِيْ عنهُ من التَّعَبُّدِ ٢١ ـ فكلُّ نهي عادَ للذواتِ ٢٢ ـ وإنْ يَـعُـدْ لـخـارج كـالـعِـمَّـهُ ٢٣ ـ والأصلُ في الأشياءِ حِلُّ وامْنَع ٢٤ ـ فإنْ يقعْ في الحكم شكِّ فارجِع ٢٥ ـ والأصلُ أن الأمرَ والنهيَ حُتِمْ ٢٦ ـ وكـلُّ مـا رُتِّبَ فـيـه الـفَضْـلُ ٢٧ - وكلَّ فعلِ للنبعِّ جُرِّدًا ٢٨ - وإن يكنْ مُبَيِّناً لأمر ٢٩ ـ وقدِّم الأعلَى لدى التزادُم ٣٠ ـ وادفعُ خفيفَ الضَّرَرَيْنِ بالأخفْ ٣١ - إنْ يجتمعُ معَ مُبِيحٍ ما مَنعُ ٣٢ - وكلُّ حكم فَلِعِلَّةٍ تَبِعْ ٣٣ - وألْغ كلَّ سابقِ لسببِهُ ٣٤ - والشيء لا يَتِمُ إلا أَنْ تَتِمْ ٣٥ ـ والظنُّ في العبادةِ المُعْتَبَرُ ٣٦ - لكنْ إذا تَبَيَّنَ الظنُّ خَطَا ٣٧ - كرجلٍ صَلَّى قُبَيْلَ الوقتِ ٣٨ ـ والشكُّ بعدَ الفعل لا يُؤثِّرُ ٣٩ ـ أَوْ تَكُ وَهُماً مثلَ وَسُواسِ فَدَعْ ٠٤ - ثم حديثُ النفس مَعْفُوٌّ فَلا

إلا إذا دَلَّ دليلٌ فاسْ مَعَنْ فذاك ذو عينِ وذاكَ الفاضلُ عن فاعلٍ فنو كفايةٍ أُثِرُ قولٍ لرفع النَّهي خُذْ به تَفِي وجوهُها بكلِّ ما قد وَرَدَتْ وتحفظ الشرع بذي النوعين وخذ بقول الراشدين الخُلَفَا ما لم بخالفُ مثلَه فما رَجَحُ قرآنُنَا وسُنَّةٌ مُثَبَّتَهُ والرابع القياسُ فَافْهَمَنَّهُ واسْدُدْ على المحتالِ بابَ حيلتِهُ كما أتَى فى خبر الثقاتِ إلا بحجِّ واعتمار أبَدا حجاً وعمرةً فقطعُهُ امْتَنَعُ بالجهل والإكراه والنسيان تُسقط ضماناً في حقوق للمَلا لم يكنِ الإتلاف مِنْ دَفْع الأَذَى أو ربِّنَا ذي الملكِ خيرِ مالكِ ليس بمثلى بما قد قُوِّمَا فليس مضموناً وعكسه ضُمِنْ وعكسه الظالم فاسمع قِيْلِي فَحَرِّرَنْهَا ودَع المخَاطَرَهُ فأمرُها أخفُّ فادْر التفرقَهُ وَإِنْ تَفُتُ فليسَ فيها مَغْرمُ

١١ ـ والأمر للفور فبادر الزمن المنمن ٤٢ ـ والأمرُ إِنْ رُوعِي فيه الفاعل ٤٣ ـ وإنْ يُراعَ الفعلُ معْ قطع النَّظَرْ ٤٤ - والأمرُ بعد النهي للحِلّ وفي ه٤ \_ وافعل عبادةً إذا تَنوَّعَتْ ٤٦ ـ لِتَفْعَلَ السُنَّةَ في الوجْهَيْن ٤٧ ـ والْزَمْ طريقةَ النبيِّ المصطفَى ٤٨ ـ قولُ الصحابي حجةٌ على الأصَحْ ٤٩ \_ وحجة التكليفِ خُذْهَا أربعَهُ ٥٠ ـ من بعدها إجماعُ هذِي الأُمَّةُ ٥١ ـ واحكمْ لكلِّ عاملِ بنيتِهُ ٥٢ \_ فـإنّـمـا الأعـمـالُ بــالـنـيـاتِ ٥٣ \_ ويَحْرُمُ المُضِى فيما فَسَدَا ٥٤ \_ والنفلَ جوِّزْ قطعَه ما لم يقَعْ ٥٥ \_ والإثم والضمان يسقطان ٥٦ ـ إنْ كان ذا في حقٌّ مولانا ولا ٥٧ \_ وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا ٥٨ ـ أَوْ يِكُ مَأْدُونًا بِهَ مِنْ مَالِكِ ٥٩ ـ ويُضْمَنُ المثلِيُّ بالمثلِ ومَا ٦٠ \_ فكلُّ ما يحصلُ مما قدْ أُذِنْ ٦١ ـ وما على المحسن مِنْ سبيلِ ٦٢ \_ ثم العقودُ إنْ تكنْ معاوضَه ٦٣ \_ وإنْ تكنْ تَبَرُّعاً أو تَـوْثِقَـهُ ٦٤ ـ لأنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمُ

بالشرع كالحرز فبالعرف احُدُدِ ونحوُها في قولِ مَنْ قد حَقَّقَا فشرطُنَا العرفيُّ كاللفظِيْ يَرِدْ وكلُّ ذي ولايةٍ كالمالكِ كمُبْرَإِ فعلمُه لا يُعْتَبَرْ مع ادعاءِ صحةٍ لا تُجْدِي سماع دعواه وضده اسمعا ومنكراً ألنزم يميناً تُطع ما لم يكنْ فيما له حظٌّ حَصَلْ وكلُّ مَنْ يُقبِل قولُه حَلَفْ ولا تخنْ مَنْ خان فهو قد هَلَكْ شرعاً ولو سرّاً كضيفٍ فهو حَقْ وإنْ يكنْ لو استَقَلَّ لامْتَنَعْ ولو تُباعُ حاملاً لم يَمْتَنِعْ بذكرهِ يُفسدُه بالقصدِ ومَنْ نَوى الطلاقَ للرَّحِيلِ فالعقدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبهُ فأُجْريَ العقدُ على ما قد ظَهَرْ مُحَرَّماً أو عكسُه لنْ يُقْبَلا بمُسقط لمابه يَنْشَفِلُ ورُبَّ مَفْضُولِ يكونُ أَفْضَلا في مثلِ طيب مُحْرِم ذا قد بَدَا فالأصلُ أن يَبْقَى على ما قد عُلِمْ ثم الكمالِ فارْعَيَنَّ الرُّتْبَهُ

٦٥ ـ وكـلُّ مـا أَتَـى ولـم يُــــَـدُدِ ٦٦ - من ذاك صِيغاتُ العقودِ مُطلقًا ٦٧ - واجعلْ كلفظٍ كلَّ عُرْفٍ مُطَّردُ ٦٨ ـ وشرطُ عقدٍ كونُه من مالكِ ٦٩ - وكلُّ مَنْ رضاه غيرُ مُعْتَبَرْ ٧٠ ـ وكلُّ دعـوى لـفـسـادِ الـعـقـدِ ٧١ ـ وكلَّ ما ينكره الحسُّ امنَعَا ٧٧ - بَــيّـنــةً ألْــزمْ لــكــلّ مُــدّع ٧٣ - كلُّ أمينٍ يدعي الرَّدَّ قُبِلْ ٧٤ ـ وأَطْلِق القَبُولَ في دعوى التلَفْ ٧٥ - أدِّ الأمانَ لللذي قدْ أمَّنكُ ٧٦ ـ وجائرٌ أخذك مالاً استُحِقْ ٧٧ ـ قد يَثْبُتُ الشيءُ لغيرهِ تَبَعْ ٧٨ - كحاملٍ إنْ بِيعَ حملُها امْتَنَعْ ٧٩ ـ وكـلُّ شـرطٍ مُـفـسـدٍ لـلـعـقـدِ ٨٠ ـ مثلُ نكاحٍ قاصدِ التحليلِ ٨١ ـ لكنَّ مَنْ يجهلُ قصدَ صاحِبهُ ٨٢ - لأنه لا يَعلمُ الذي أُسَرّ ٨٣ - والشرطُ والصلحُ إذا ما حَلَّلا ٨٤ ـ وكلُّ مَشْغُولِ فليس يُشْغَلُ ٨٥ ـ كمُبْدَلِ في حكمه اجعلْ بَدَلا ٨٦ ـ كلُّ استدامةٍ فأقوى مِنْ بَدَا ٨٧ - وكلُّ معلومِ وجوداً أو عَدَمْ ٨٨ ـ والنفئ للوجودِ ثم الصحة

٨٩ ـ والأصلُ في القيدِ احترازٌ ويَقِلْ
٩٠ ـ وإنْ تَعَذَّرَ العقينُ فارجِعَا
٩١ ـ وكلُّ من تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى
٩٢ ـ وكلُّ من تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى
٩٣ ـ وكلُّ من تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى
٩٣ ـ وضاعفِ الغُرْمَ على مَنْ ثَبَتَتْ
٩٩ ـ وضاعفِ الغُرْمَ على مَنْ ثَبَتَتْ
٩٩ ـ وكلُّ ما أُبِينَ من حيِّ جُعِلْ
٩٧ ـ وإنْ يُضفْ جمعٌ ومفردٌ يَعُمْ
٩٨ ـ مُنَكَّرٌ إِنْ بعد أشي نهي استفهام
٩٩ ـ مِنْ بعد نفي نهي استفهام
١٠٠ ـ واعتبرِ العمومَ في نصِّ أُثِرْ
١٠٠ ـ وخَصِّصِ العامَّ بخاصٌ وَرَدَا
١٠٠ ـ ما لم يك التخصيصُ ذكرَ البعضِ
١٠٠ ـ ما لم يك التخصيصُ ذكرَ البعضِ

لغيرهِ ككشفِ تعليل جُهلْ لغالبِ الظنِّ تكنْ مُتَّبِعَا من غيرِ مَيْزِ قُرعةٌ تُوْضِحُهُ وجه مُحَرَّم فمنعُه جَلا عقوبةٌ عليه ثم سَقَطَتْ مُحَرَّزٍ ومَنْ لضالٍ كَتَـمَـا كميْتِهِ في حكمِهِ طُهْراً وحِلْ وليس ذا بلازم مُصاحِباً والشرطُ والموصولُ ذا له انْحَتَمْ فمطلقٌ وللعموم إِنْ يَردْ شرط وفي الإثباتِ للإنعام أمًّا خصوص سبب فما اعْتُبرْ يفيدُ علهً فخُذْ بالوصفِ كقَيْدِ مطلقِ بما قد قُيِّدَا من العموم فالعموم أمْضِ. رَفْغُ عِب لالرَّحِيُ لِالْجَثِّرِيِّ لِسِكْتِي لائِيْرُ لالِفِروكِ www.moswarat.com





# بداية الشرح

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فهذه المنظومة في أصول الفقه وقواعده، والفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيها أدلة الأحكام، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يتعلق بذلك، أما قواعد الفقه فموضوع البحث فيها في الفقه، الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلَّفين، فهي قواعد للفقه وليست قواعد لأصول الفقه، ولكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة.

ومن الكتب في ذلك: قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم ـ رحمهما الله ـ فإن له كتاباً سمّاه: «القواعد الفقهية» يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم؛ لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة؛ لأن فيه صعوبة.

ونظراً إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه، ويبقى في الحافظة أكثر؟ نظمت هذه المنظومة فكنت كلَّما مرّ بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه المنظومة، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه لألحقها بهذه المنظومة، ولذلك لا تعتبر هذه المنظومة تامةً.

# ١ - الحمدُ للَّهِ المُعِيدِ المُبْدِي مُعْطِي النوالِ كلَّ مَنْ يَسْتَجْدِي

قوله: (الحمد): هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فإن كُرِّرَ الوصفُ بالكمال؛ سمِّى ثناءً.

وليس الحمد هو الثناء، ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ريالة أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني

وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليّ عبدي، (١)، وهذا نص صريح.

ثم إن اللغة تؤيد هذا؛ لأن الثناء هو الإعادة أو الرجوع إلى ما سبق.

وتفسير بعض العلماء \_ رحمهم الله \_ الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك فيه شيء من النظر، والصحيح ما ذكرناه.

قوله: (ش): الله اسم من أسماء الله عزَّ وجلَّ وهو أصل الأسماء ولهذا لا يأتي إلا متبوعاً؛ إلا في آية واحدة، فإنه جاء تابعاً وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى: ﴿إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَييدِ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ السّماء ما فِي السّماء تبعه ويخطئ جدًّا من يقول: إن «الله» ليس من أسماء الله مع أنه في القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿ يِسْسِمِ اللهِ ﴾ [هود: ١٤، والنمل: ٣٠]. وفي الحديث الذي فيه إدراج أسماء الله ـ وإن كان الإدراج ضعيفاً ـ لما قال: إن لله تسعة وتسعين اسماً الله ألله الله الله الله الله الله ألهُ أَن في سورة الحشر: ﴿ هُوَ اللّهُ الّذِي كَ إلهُ إلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو عنده في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (٣٩٥/٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه أحمد (٢٥٨/٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي في كتاب الدعوات، باب في أسماء الله الحسنى، رقم (٣٥٠٧)، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل (٣٨٦١). وقال الترمذي: «هذا حديث غريب».

والحديث قد أعلّ بعلل منها: الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليس بعض رواته، والإدراج. انظر: «فتح الباري» (٢١/ ٢١٥)، و«الفتوحات الربانية» (٣/ ٢٢١)، وابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٣٥٧)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٢٢ ـ ٢٣)، والبغوي في «شرح السنّة» (٥/ ٣٥).

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٨٢): «لم يرد في تعيينها \_ أي الأسماء الحسنى \_ حديث صحيح عن النبي ﷺ».

تنبيه: الحديث بدون ذكر الأسماء صحيح متفق عليه.

إذاً ف «الله» من أسماء الله لا شك، لكن المُسَمَّى ليس هو الاسم، فالمُسَمَّى بر «الله» ليس هو الأسلم، فالمُسَمَّى بر «الله» ليس هو لفظ «الله» أو لفظ «الرحمٰن» أو لفظ «الرحيم»؛ لأن المُسَمَّى غير الاسم كما هو ظاهر.

مثال ذلك: شخص مُسَمَّى، باسم محمد، يكتب بالورق وينطق باللسان ويؤتى بالورقة تمزّق فيتمزّق الاسم، فهل إذا مُزّق الاسمَ أو احترق يتمزق المسمى أو يحترق؟ الجواب: لا.

وإذا قلت: أكرم محمداً، فالمعنى أكرم المُسَمَّى بهذا الاسم، فلو أن رجلاً قيل له: أكرم محمداً، فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقاً من الطعام، وقال: أنا أكرم محمداً بهذا. ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون: مجنون.

إذاً فالاسم غير المُسمَّى، الاسم لفظ وضع للدلالة على المُسمَّى، فكلمة «الله» لفظ للدلالة على مسمّاه، وهو رب العالمين عز وجل، فهو اسم من أسمائه لا شك في هذا، وهو علم على ذاته تعالى لا يسمى به غيره عزّ وجلّ.

ومعنى «الله»: الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال.

والإله والله هو المألوه المعبود الذي يَأْلَهُهُ الخلق، أي: يتعبدون له، ويتذللون له محبةً وتعظيماً، ولا إله حق إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله مما يُدْعَى بالآلهة فهو باطل، كما قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

قوله: (المعيد المبدي): هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُو مُبُدِئُ وَبُعِيدُ﴾ [البروج: ١٣].

فهو الذي يُبْدئ الأشياء وهو الذي يعيدها فهو معيد الأشياء بعد تلفها، ومن ذلك إعادة الأبدان بعد موتها، وهو تعالى المبدئ المظهر للأشياء المبين لها، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبَّدَوُّا النَّاقَ ثُمَّ يُعِيدُون﴾ [الروم: ٢٧]، فالبدء من عنده والعود إليه عز وجل. قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ﴾ [النجم: ٤٢].

«والمعيد والمبدئ» ليسا من أسماء الله، ولكنهما من أوصافه، كما نقول: المتكلم ليس من أسماء الله، لكنه يوصف بأنه متكلم.

وهنا قد نقول: إن في هذين الوصفين براعة استهلال.

وبراعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب. فمثلاً: إذا كنت أؤلف كتاب فقه فأقول: الحمد لله الذي فقه مَنْ أراد به خيراً في الدين؛ نسمي هذا براعة استهلال، يعني: أن هذا من براعة الكاتب أو المؤلف أنه أتى في الخطبة بما يدل على موضوع مؤلّفه.

وهنا يمكن أن نقول: «المعيد المبدئ» فيها براعة استهلال، لأن الأصول ترجع إليها الفروع، والقواعد ترجع إليها المسائل التي تتفرع عليها، ففيه إبداء وفيه إعادة.

قوله: (معطى النوالِ كُلَّ مَنْ يستجدي): معطى النوالِ ـ بالكسر ـ ومعطى اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول، والمفعول الثاني (كلَّ) أما الفاعل فمستتر تقديره هو ـ أي الله عز وجل ـ معطى النوال؛ أي: معطى العطاء.

(كلَّ مَنْ يستجدي): أي: كل من يسأل، والاستجداء هو الطلب. فالمعنى: أن الله عز وجل يعطي العطاء كل من يطلبه منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ أَدْعُوفِ آَسْتَجِبٌ لَكُوْ ﴾ [غافر: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ولا سيما في الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء.

فالأوقات: كآخر الليل، وبين الأذان والإقامة. .

والأحوال: ككون الإنسان ساجداً، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود (رقم ٤٨٢)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والأماكن: كالأماكن التي يطلب فيها الدعاء مثل: الطواف، وكذلك الأماكن الفاضلة، الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من الأماكن الأخرى.

# ٢ - مُثَبِّتِ الأحكامِ بالأصولِ معينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوصولِ هذه براعة استهلال واضحة أوضح من الأولى.

قوله: (مثبت الأحكام بالأصول): أي أنه تعالى ثبت الأحكام بأصولها، وأصول الأحكام أدلتها، وسميت أصولاً؛ لأن الأحكام تُبنى عليها، ولهذا إذا أتى بالمسألة في المغني(١) يقول: الأصل في هذا قوله تعالى: .... الآية.

وأدلة الأحكام، سيأتي في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح (٢٠).

(الأحكام): هي ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو استحباب أو إباحة.

وأصول الأحكام اثنان يتفرع عنهما اثنان: أما الأولان: فهما الكتاب والسنّة فإنهما أصل الأصول، وعليهما مدار الأحكام الشرعية من عقدية وقولية وفعلية، وأما الأصلان الآخران الفرعان: فهما الإجماع والقياس الصحيح.

هذه هي الأصول الأربعة التي تنبني عليها أحكام الشريعة المطهّرة: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والقياس الصحيح.

بهذه الأصول الأربعة تثبت الأحكام، ولا يبقى لأحد منازعة فيما ثبت. ومن المعلوم أنه يقدّم القرآن ثم السنّة ثم الإجماع ثم القياس، حتى إن العلماء مرحمهم الله ـ قالوا: إن أي قياس مخالف للكتاب والسنّة؛ فإنه قياس فاسد مردود على قائله ويسمّى عندهم: فاسد الاعتبار.

وعلم من قوله: (مثبت الأحكام بالأصول) أن ما لا دليل عليه فليس

<sup>(</sup>١) كتاب «المغنى» لابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح البيت رقم (٤٩، ٥٠).

بثابت؛ لأن الدليل بمنزلة البيّنة بل إن الله سمّاه بيّنة. قال تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا وَاللَّهِ عَالَى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا وَالْمُعْدِدِ: ٢٥].

وليس كل شيء له دليل؛ بل من الأشياء ما دليله إيجابي، ومنها ما دليله عدمي؛ فالأدلة قد تكون عدمية فيقال: الدليل عدم الدليل وقد تكون إيجابية فيقال: الدليل قوله تعالى... فإذا قال قائل مثلاً: هذا النوع من البيع حرام، نقول له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال. وإذا قلنا: هذا النوع من البيع حلال، فطالبنا بالدليل، فإننا نقول: الدليل عدم الدليل أي: ليس هناك دليل يدل على التحريم، والأصل هو الحل.

قوله: (معين من يصبو إلى الوصول): يصبو بمعنى: يميل، ومنه سِنُّ الصِّبا لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان، كلُّ شيء يجذبه، وكلُّ شيء يصرفه، ولهذا سمي سِنُّ الصِّبا \_ بكسر الصاد \_ أما الصَّبا \_ بفتح الصاد \_ فهي الريح الشرقية، ومنه الحديث: «نصرت بالصَّبا وأهلكت عاد بالدبور» (۱). والدبور: الريح الغربية.

(معين من يصبو إلى الوصول): أي: أن الله تعالى يعين من يميل إلى الوصول، أي: وصول الحق، فإنه - جلّ وعلا - يعين كل شخص يطلب الوصول إلى الحق، لكن قد يتخلف المقصود لوجود مانع أو لحكمة أرادها الله عز وجل. بمعنى أن الإنسان قد يبذل جهده، ولكن لا يصل إلى مقصوده لحكمة يريدها الله عز وجل قد يبتلي الله العبد، فلا يتمكن من الوصول في أول محاولة أو ثاني محاولة حتى يعلم الله عز وجل من هو صادق في الطلب، ومن ليس بصادق.

ومن ذلك أن الله تعالى يُديل أعداءه أحياناً على أوليائه، لينظر من يصبر ومن لا يصبر ﴿ وَلَنَبْلُوَا كُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْلُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنِدِينَ وَنَبْلُوا أَغْبَارَكُونَ ﴾ [محمد:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب قول النبي ﷺ: «نصرت بالصّبا» (۹۸۸)، ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصّبا والدبور (۱۷/۹۰۰)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

٣١]. وإلا فالأصل أن كل إنسان يقصد الوصول إلى الحق بنية صادقة، فإنه لا بد أن يصل إليه. وما أحسن عبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: «من تدبر القرآن طالباً الهدى منه، تبيّن له طريق الحق» (١).

فكل إنسان يصبو إلى الوصول ويستعين بالله عز وجل مع بذل الجهد فإن الله يعينه ما لم يكن إثماً، أما الإنسان الكسول الذي لا يصبو إلى الوصول، وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها فإن هذا يذهب عليه دهره سدى، لا يستفيد، لكن الإنسان الذي يعمل بجد، ويريد أن يصل إلى غاية حميدة، فهذا يعان ويصل إلى مقصوده، ولهذا يجب علينا نحن ـ ونحن نطلب العلم ـ أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه لا مجرد إمضاء الوقت فقط؛ بل نطلب العلم للوصول إلى الغاية وهي أن أعْلَم، ثم أعمل، ثم أعلم، ثم أعلم، ثم أعلم، ثم أعلم، مرضاة الله: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن اللهِ وَرَضَونَا للهِ الله النعت : ٢٩] ومن يصلي ليسقط الفرض فقط، هذا لا شك أنه يجزئ وتبرأ به الذمة، لكن الذي ينبغي أن يصلّي ليصلّي ليصلّي ليصلّ إلى غاية، وهي أنه كلما صلّى فريضة ارتقى درجة.

### 

# ٣ - ثم الصلاة مع سلام قد أُتِه على الذي أُعْطِي جوامعَ الكَلِمْ

قوله: (ثم الصلاة مع سلام قد أتم): ثم بعد حمد لله عز وجل والثناء عليه ووصفه بما يليق به \_ جلّ وعلا \_ تكون الصلاة على رسول الله ﷺ. والترتيب هنا مناسب، لأن حق الله مقدم على حق الرسول ﷺ، فيبدأ أولاً بحق الله ثم بحق الرسول ﷺ، وهو الموافق للكتاب والسنّة، فإن حق الله تعالى يُذْكَر قبل حق رسوله ﷺ. ألم تر إلى التشهد في الصلاة يقدم وجوب الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على السلام على النبي ﷺ؛

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ١٣٧).

ولهذا تقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»(۱)، ثم حق النفس ثم حق الصالحين. وكما درج عليه علماؤنا \_ رحمهم الله \_، يبدؤون أولاً بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على الرسول صلّى الله عليه وسلم.

(ثم الصلاة مع سلام قد أتم): جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل، كما أمر الله تعالى فقال: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا﴾ كما أمر الله تعالى فقال: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولو اقتصر على الصلاة وحدها، أو على السلام وحده، لكان ذلك جائزاً غير مكروه على القول الراجح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عليك علم أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة، كان التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» (٢) ليس فيه صلاة حتى قالوا: يا رسول الله، عَلِمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك (٣)؟ فعلمهم.

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام، ولا السلام عن الصلاة، ولكن الجمع بينهما أفضل.

(قد أتم): يحتمل أن الناظم قالها تتميماً للشطر، ويحتمل أن يكون المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدر، فقال: ﴿وَسَلِمُوا تَسْلِيماً﴾ [الأحزاب: ٥٦] وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليماً تاماً، لأن المصدر يفيد التأكيد، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَكُلُم اللّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] أنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجاز، فقولنا: «قد أتم» أي وقع متمماً مكملاً.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة (۷۹۷)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (۲۰/۵۰).

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ (٥٩٩٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد (٦٦/٤٠٦).

(ثم الصلاة): الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

وهنا نقول: ما الفائدة من أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة: هي أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على عرف الشرع، وهو الدعاء، وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع، وهي: العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ما لم يوجد دليل على أن هذا غير المراد فإن وجد دليل على أن هذا غير مراد فإنها لا تحمل عليه، مثل قوله تعالى: ﴿ فُذَ مِنَ أَمَوَلِمَ صَدَقَةُ وَلَيْكُمُ مَ وَكُنَّ مِنَ الرسول عَلَيْهُم الله المعلومة الما إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ودليل ذلك أن الرسول على آل فلان (١٠٥).

وصلاة الله على رسوله أصح وأحسن ما قيل فيها ما اعتمده المحققون من العلماء: أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهم الملائكة. يذكره بالخير على وجه التكرار.

نحن إذا صلّينا عليه مرة صلّى الله بها علينا عشراً، ولله الحمد. ولهذا ينبغى أن نكثر من الصلاة على النبي عليه الله بقدر المستطاع.

أما السلام، فالسلام اسم مصدر «سَلَّم»، والمصدر من «سَلَّم» «تسليم»، مثل «كلَّم» مصدره «تكليم»، واسم المصدر منه «كلام».

والسلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. والآفات الحسية هي الظاهرة، مثل: آفات في البدن من أمراض أو غيره، وآفات في الأموال، وآفات في المجتمع؛ من جدب، وقحط، وخوف. أما السلامة من الآفات المعنوية فهو أن يسلم الله دين الإنسان مما يوجب الانحراف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (۱۲۲۸)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة (۱۷۲/۱۰۷۸)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه.

وبالنسبة للرسول على إذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد لأنه قد توفي على أما السلام المعنوي فإنه وارد، وهو أن يسلم الله شريعته من كل آفة، لأن سلامة شريعته سلامة له لا شك. كذلك يمكن أن نقول: يراد به السلام الحسي أيضاً، وذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث: أن دعاء الرسل عند عبور الصراط: (اللهم سلم سلم)(۱)، فجمع الناظم في قوله: (ثم الصلاة مع سلام قد أتم) بين زوال المكروه وذلك بالسلام، وبين حصول المقصود وذلك بالصلاة.

قوله: (على الذي أعطي جوامع الكلم): وهو الرسول على وهذا من خصائصه كما جاء في الحديث الصحيح عنه على أنه «أعطي جوامع الكلم»(٢)، واختصر له الكلام(٣).

**جوامع:** جمع جامعة أي: الكلمة الجامعة، والكلم بمعنى: الكلمات.

فالرسول على يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. أرأيت قوله على: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(٤) كيف كانت هاتان الجملتان تشملان الدين كله، بل تشملان أعمال العباد كلها؟! ثم أرأيت

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث طويل. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل السجود (۷۷۳)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (۲۹۹/۱۸۲)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد (٦٦١١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٠٦٢)، ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (٣/ ١٠٠٦ رقم ٥٩١)، والبيهقي في «الشعب» رقم (٥٢٠٢)، من طريق أيوب عن أبي قلابة أن عمر رضي الله عنه ـ فذكر قصة ـ وفيه: فقال النبي على: «إنما بعثت فاتحاً وخاتماً، وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي الحديث اختصاراً، فلا يهلكنكم المتهوكنون».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية...» (١٩٠٧/ ١٥٥)، من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قوله على: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" () كيف يشمل كثيراً من الأحكام الشرعية وتوزن به الأعمال الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم: إن قوله على: "إنما الأعمال بالنيات الله هذا ميزان الأعمال الباطنة \_ أعمال القلوب \_ وإن قوله على: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" ميزان للأعمال الظاهرة. وبهذا يتم الدين كله، ويتحقق الشرطان الأساسيان وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم أرأيت قوله على الله أن الإنسان يجد في نفسه شيئاً يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم به. أمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من الشيطان الرجيم وأن يقرأ الإنسان: ﴿ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّكَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَمُ حَكُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور (۱) (۱۸/۱۷۱۸)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

والحديث عند البخاري تعليقاً، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ . . .

وأصل الحديث متفق عليه، بلفظ آخر عنها وهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ».

<sup>(</sup>٢) دمج الشيخ رحمه الله بين حديثين:

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم، حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحداً، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان».

أخرجه أبو داود في كتاب السنّة، باب في الجهمية (٤٧٢٢) وهو صحيح بشواهده وطرقه، وأصله عند البخاري ومسلم.

الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه \_ يعرض بالشيء \_ لأن يكون حُمَمَةً أحبّ إليه من أن يتكلم به، فقال رسول الله على: «الله أكبر، الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة».

أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥). وأبو داود في كتاب الأدب، باب في ردّ الوسوسة (٥١١١٢). وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ولهما شواهد وألفاظ غير ما ذكرنا عند البخاري ومسلم.

ثم أرأيت قوله على ابتلي بالوسوسة حيث أعطاه كلمتين تحجبان عنه كل وساوس الشيطان، فقال: «لا يزالون يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك قال النبي على: «فليستعذ بالله ولينته» (۱) أي: ليستعذ بالله من شر الشيطان ووساوسه، ولينته أي: ليعرض عنه، والفطرة تدلك أن الخالق هو الله، وبذلك ينقطع ويحسم الشر والوساوس.

هاتان الكلمتان لو أن الفلاسفة والمتكلمين جمعوا عدة ورقات ما اهتدوا إلى ما يدل عليه هذا الكلام المختصر، بل تجد الفلاسفة لمَّا تكلموا على مسألة التسلسل ملؤوا الصفحات كلاماً هراء لا تخرج منه بفائدة.

ثم أرأيت قوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٢) كلام قليل لكن يتضمن معاني كثيرة.

(جوامع الكلم): وإنما اختير هذا اللفظ في هذه المنظومة لأن هذه المنظومة تشتمل على القواعد والأصول، والقواعد والأصول من جوامع الكلم في الواقع، لأن القاعدة تشتمل على أشياء كثيرة، بألفاظ قليلة.

إذاً فالرسول على أعطى جوامع الكلم، ولا ينافي هذا أن النبي على أحياناً يسهب في المقال ويقول قولاً موسعاً، وذلك في الحال التي تقتضي ذلك، لأن لكل مقام مقالاً. فالنبي على من حيث الأصل قد أعطى جوامع الكلم ولكنه أحياناً يسهب لدعاء الحاجة إلى ذلك. كما نجد في القرآن الكريم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (۳۱۰۲)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (۱۳٤/ ۲۱۶)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (۱۰)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل؟ (۲٤/٤٠) نحوه، وأخرج لفظه من حديث جابر رضى الله عنه (۲۵/۵۱).

الآيات التي نزلت في مكة غالبها الاختصار والجمع، والآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها البسط والاتساع، لأن لكل مقام مقالاً.

ثم بيّن من الذي أعطي جوامع الكلم، فقال:

• **♦** • **♦** • **♦** •

## ٤ ـ محمدِ المبعوثِ رحمةَ الوَرَى وخيرِ هادٍ لجميعِ مَنْ دَرَى

قوله: (محمد المبعوث): (محمد): هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن هاشم القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و(محمد): علم من أسماء النبي على وله أسماء متعددة، منها في القرآن: محمد وأحمد. قال تعالى: ﴿ تُعَمّدُ رَسُولُ الله ﴾ [الفتح: ٢٩] ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ السُلام أَن يقول أحمد الله وسبحان الله! الذي ألهم عيسى عليه السلام أن يقول أحمد بدلاً من محمد، لأن أحمد اسم تفضيل يدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل، حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي عليه وقدره قبل أن يبعث ولا يفضلوا عليه أحداً.

(محمَّد): مُفَعَّل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده تفوق محامد الناس بكثير.

(المبعوث): أي المرسل، والبعث هو الإرسال. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾ [النحل: ٣٦] والباعث هو الله عز وجل.

وقوله: (رحمة الورى): رحمة هنا مفعول من أجله عاملها المبعوث. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَكْلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فهو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق أي: ليرحم الله الخلق برسالته.

(الورى): هم الخلق وقد أُرسل النبي ﷺ إلى الإنس والجن عامة إلى يوم القيامة، وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة.

وقوله: (وخير هاد): هذه صفة لمحمد على الله الله على الناس في الناس

الدعوة إلى الله عز وجل. و(هاد): اسم فاعل من الهداية وهي هنا بمعنى الدلالة، وليست بمعنى التوفيق، لأن النبي على يلل الخلق إلى الحق، ولا يوفقهم للحق، إذ التوفيق للحق بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَامُ اللهِ الله عند أهل العلم قسمان:

١ ـ هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون للرسول على ولغيره، كما هي لله تعالى أيضاً، ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ﴾
 [الشورى: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿وَيَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾
 [السجدة: ٢٤].

٢ ـ هداية توفيق، وهذه لا تكون إلا لله، ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ [القصص: ٥٦]. إذا (خير هاد)
 أي: دال.

#### 

وبعد فالعلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيه آخره قوله: (وبعد): أي: بعد ما ذكر من الثناء على الله، والصلاة على نبيه صلّى الله عليه وسلم.

قوله: (فالعلم): الفاء رابطة لشرط مقدّر أي: مهما يكن من شيء بعد

ذلك فالعلم هو الذي يقع بعد. وقوله: (العلم) يشمل جميع العلوم، علم الشريعة، علم اللغة، علم الهندسة، علم الصنائع، كلها (بحور زاخرة) أي: واسعة لا يصل الناس إلى غايتها. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] ولهذا الآن يترقى العلم في الصناعات ترقياً يَبْهرَ، وبالمقارنة ما بين هذه السنة مثلاً وقبل عشر سنوات نجد الفرق العظيم، وكذلك العلم الشرعي بحور، فرجل ابتدأ طلب العلم يحفظ ـ مثلاً \_ مائة مسألة، ورجل آخر قد بلغ في العلم مبلغاً يعرف ألف مسألة، حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم.

ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر، ولن يبلغ آخره، حتى العلماء الجهابذة لا يصلون إلى منتهى العلم أبداً. فالعالم الذي بلغ من العلم مبلغاً كبيراً قد تأتيه المسألة فيتوقف فيها، كما يوجد في كتب العلماء السابقين، تجده يحكي خلافاً مثلاً من دون ترجيح يعني: أنه متوقف، وإلا كان الواجب عليه أن يرجّح، لأجل أن يبلّغ الناس علمه.

قوله: (لن يبلغ الكادح فيه آخره): الكادح هو العامل المجد المجتهد في العمل لا يمكن أن يبلغ آخر العلم. وهذا هو الواقع، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] وقول الله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦] حتى يَنْتَهِي إلى عالم الغيب والشهادة جل وعلا.

ولكن الناظم استدرك أشياء تقرّب العلم وتجمعه، **فقال**: ■ ♦ ■ ♦ ■ ♦

٣- لحن في أصولِهِ تَسْهِيلا لنَيْلِهِ فاحرصْ تجدْ سبيلا يعني: أنه من نعمة الله عز وجل أن جعل لهذه البحور الزاخرة أصولاً تسهل نيلها، وهذه الأصول هي القواعد والضوابط، وليست هي الأصول المذكورة في أول هذه المقدمة، لأن الأصول المذكورة في أولها هي الأدلة التي يعتمد عليها في فهم الأحكام، أما هنا فالمراد بالأصول القواعد والضوابط التي تجمع شتات العلم.

قوله: (لكن في أصوله): أي: أصول العلم (تسهيلاً لنيله) ؛ لأن الإنسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة. فالأصول تجمع لك مسائل كثيرة في كلمتين يسيرتين.

نضرب لذلك مثلاً:

إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته، فالأصل الطهارة. فكلما جاءت مسألة مثل هذه، فابن على هذا الأصل.

جاءك رجل يقول: أنا عندي إناء فيه ماء أصفر اللون. تقول له: الماء طاهر، لأن الأصل الطهارة.

وجاءك شخص آخر يقول: وجدت في ثوبي بقعة لا أدري أنجاسة هي أم لا؟ تقول: الأصل الطهارة..

فأنت إذا عرفت الأصول، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرّعت عليها مسائل لا يحصيها إلا الله، فعلى طالب العلم أن يستنبط الأصول من كلام أهل العلم.

ومن الأصول وإن كانت ليست أصولاً واسعة، ما تجدونه في كلام الفقهاء من التعليلات. فهي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم، فهي أدلة من جهة، وهي أيضاً تشمل مسائل كثيرة.

أرأيتم قول الله عز وجل: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] نأخذ من هذا التعليل أن كل رجس حرام، لأن الله علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس. فأخذنا من هذا قاعدة (أن كل نجس حرام).

وليس كل حرام نجساً، فهذا الحرير مثلاً حرام على الرجل وليس بنجس. . والمغصوب حرام وليس بنجس. . والسم حرام وليس بنجس. . وهكذا .

إذاً التعليلات التي يعلل بها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد.

أنا أذكر في زمن الطلب أني كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام (١)، لأن هذا الشرح من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد الأصولية، وإن كان من جهة الأحكام، ومن جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسع، لكنه في الحقيقة من جهة القواعد الأصولية والفقهية يعتبر مرجعاً. كنت أتتبع هذا الشرح كلما وجدت فيه قاعدة كتبتها واستفدت من ذلك.

كذلك بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستنقع، وكلما ذكر تعليلاً قيّده، فصار يستفيد من هذا...

المهم أن القواعد مفيدة لطالب العلم، وهناك من طلبة العلم من يهتم بحفظ المسائل فقط دون القواعد، فتجد أن عنده قصوراً عظيماً، إذا جاءته مسألة خارجة عما كان يحفظ توقف، لا يعرف كيف يصرفها، لأنه ليس عنده قاعدة، لكن الذي عنده قاعدة يرد جزئيات المسائل إلى أصولها، وينتفع انتفاعاً كثيراً.

قوله: (لذيله فاحرص تجد سبيلاً): أي: احرص على هذه الأصول تجد سبيلاً للوصول إلى العلم وإلى إدراك العلوم.

# ٧ - اغْتَنِم القواعدَ الأصولا فمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَم الوصولا

قوله: (اغتنم): أي: اطلبها على أنها غنيمة، وعلى أنك أدركتها إدراك المجاهد للغنيمة، وهذا يدل على الحرص على إدراكها من وجه، والحرص على إبقائها من وجه آخر.

قوله: (القواعد الأصولا): يعني: القواعد الأصولية التي تكون أصلاً، سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه. والقواعد جمع قاعدة، وهي: ما ينبني عليه غيره، كالأصل للجدار الذي يسمى قاعدته.

<sup>(</sup>١) المسمى «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام».

(الأصولا): عطف بيان للقواعد أو نعت، والمعنى: أن القواعد هي الأصول أي: أصول العلم.

لكن قد تجد في هذه المنظومة أشياء ليست من القواعد ولكنها ضوابط، فيقال: الحكم على الأغلب، فغالب ما في هذه المنظومة قواعد، وألحقت بها بعض الضوابط. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين القاعدة وبين الضابط:

القاعدة: عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعاً من العلم.

والضابط: عبارة عن جملة من القول تشمل أفراداً من العلم.

فالضابط: يكون في مسألة واحدة، لكن يضبط أفرادها، مثل أن تقول: يجري الربا في كل مكيل. هذا ضابط، لأنه إنما يجمع أفراداً في شيء معين، لكن القاعدة أن تقول: كل أمين فقوله مقبول في التلف. هذا يشمل أشياء كثيرة من أنواع مختلفة في العلم، فهذا هو الفرق بين القاعدة والضابط، وهنا نقول: اغتنموا قواعد الأصول.

قوله: (فمن تفته يحرم الوصولا): (تفته) فعل الشرط مجزوم، و(يحرم) جواب الشرط مجزوم أيضاً، لكن حُرِّكَ بالكسر لالتقاء الساكنين. (من تفته): أي: هذه القواعد والأصول فلم يدركها (يحرم الوصولا)، أي: يمنع الوصول إلى المقصود، وهو العلم، وهذه قاعدة عند العلماء، يقولون: «من حرم الأصول حرم الوصول» وصدقوا. لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة القواعد، وعلى معرفة ما تتضمنه، وأن نتباحث فيها، وأن نسأل من هو أعلم مناحتى نحصل على المقصود منها بنية وإخلاص وحسن أداء، لأن من تفته الأصول يأخذ العلم مسألة مسألة دون أن يكون له أصل يبني عليه، فيختل علمه ويتبدد فكره، وينسى هذه المسائل، أما الأصل فيبني عليه غيره ويتفرع عليه أشياء كثيرة.

والألف في قوله: (الأصولا) وفي قوله: (الوصولا) للإطلاق، أي: لإطلاق الروي، وهذا مستعمل كثيراً في النظم.

### ٨ - وهاكَ مِنْ هـذِي الأصولِ جُـمَـلا أرجو بها عالِي الجنانِ نُزُلا

قوله: (وهاك من هذي الأصول): هاك: اسم فعل بمعنى خذ، والفرق بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو فعل، وإن لم يتغير فهو اسم فعل، فمثلاً: (هاك) اسم فعل، لأنه لا يتغير إذا خاطبت به الواحد والاثنين والجماعة، وإنما يتغير كاف الخطاب فقط.

صه: اسم فعل، لأنك تخاطب الرجل فتقول: صه، وكذا المرأة، وتخاطب الاثنين فتقول: صه، وكذا الجمع.

وهل يُقال: (صهْ) أو (صهٍ)؟

فيه تفصيل: إن كنت أريد أن يسكت مطلقاً أقول: صهر. وإن كنت أريد أن يسكت عن شيء معين أقول: صَهْ.

(هاك): الخطاب لكل من يقرأ هذه المنظومة.

(من هذي الأصول جملا): من للتبعيض، يعني: أننا لم نأت بجميع الأصول، وإنما أتينا منها بجمل.

قوله: (جملا): جمع جملة، والمراد بذلك الشيء الذي تحصل به الكفاية.

قوله: (أرجو بها): أي: أسأل الله بهذه الأصول أو بهذه الجمل من الأصول (عالي الجنان) أي: العالي منها، وهي الفردوس، \_ أسأل الله أن يجعلنا من أهلها \_ وأصلها (عالي الجنان) لكنها خففت الياء للوزن، ثم حذفت لفظاً لالتقاء الساكنين.

والجنان جمع جَنَّة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّتُلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِلْأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنْكٍ وَحَفَقْتُهُما يَنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَّعًا﴾ [الكهف: ٣٦] لكنها إذا أريد بها جزاء المؤمنين المتقين فهي دار الخلد التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى في القرآن: ﴿فَلَا

تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ [الــــجــدة: ١٧] وقال تعالى في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(١).

(نزلا): أي: منزلاً أو ضيافة.

وهل يمكن للإنسان أن يرجو شيئاً بدون فعل الأسباب التي توصل إليه؟ الجواب: لا يمكن، لأن الرجاء لا بد له من سبب، ولهذا من رجا شيئاً بدون عمل، فإنه متمن وليس براج.

وروي عن النبي على أنه قال: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنّى على الله الأماني»(٢).

وعلى هذا فمن رجا الجنان فليعمل لها، ومن خاف من النار، فليعمل العمل الذي ينجيه من النار. وأما أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأنت معرض غير قائم بأمر الله، ولا منته عما نهى الله، فهذا ليس بصواب، بل هذا أشبه ما يكون بالاستهزاء، كما أن الرجل لو قال: اللهم ارزقني ولداً ولم يتزوج لعدّ ذلك سفهاً، وهذا من الاعتداء في الدعاء.

٩ - قواعداً مِنْ قولِ أهلِ العلمِ وليس لي فيها سِوَى ذا النظمِ
 قوله: (قواعداً): عطف بيان لقوله: (جملا)، وكلمة «قواعد»
 ممنوعة من الصرف ولكنها صرفت هنا لأجل النظم ولهذا قال ابن
 مالك رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (۲/۲۸۲٤)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٢٤/٤)، والترمذي في كتاب صفة القيامة (٢) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٦٠)، من حديث شدّاد بن أوس رضى الله عنه.

ولاضطرار أو تناسب صُرِف ذوالمنعِ والمصروف قد لا ينصرف (١) وقال الحريري رحمه الله:

وجائز في صنعة الشعر الصَّلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف (٢) ويجوز أن تقول (قواعد) يعني: هي قواعدُ على أنها خبر لمبتدأ محذوف.

قوله: (قواعداً من قول أهل العلم): يعني: أن الناظم تتبع من أقوال أهل العلم ما استطاع، ثم أخذ من هذه الأقوال قواعد ونظمها في هذه الأبيات.

قوله: (وليس لي فيها سوى ذا النظم): يعني: ما جئت بها من عندي، إنما أتيت بالنظم، والكلام لأهل العلم، فالفضل في هذه القواعد لله عز وجل ثم لأهل العلم الذين سبقونا، ودائماً يقولون: كم ترك الأول للآخر؟! وفي هذا يقول الشاعر العربي:

ما أرانا نقول إلا مُعاراً أو معاداً من قولنا مكروراً (٣) وهذا من الإنصاف أن يعترف الإنسان لأهل الفضل بفضلهم، وأنه استعان بأهل العلم في علومهم.

هذا هو خلاصة المقدمة التي تشتمل على هذه الأبيات التسعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك باب ما لا ينصرف.

<sup>(</sup>٢) ملحة الإعراب ـ باب ما لا ينصرف ـ (ص٦٤) ط: دار الصميعي.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ديوان كعب بن زهير \_ على فاعور \_ (ص٢٦) ط: دار الكتب العلمية.

رَفْخُ عِبِي (لرَّحِيُّ والْخِثِّ يُّ (سِيكِتِي (لِنَيْرُ) (الفردوكِ www.moswarat.com







### القواعد والأصول

القواعد والأصول هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وقد مرّ بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية(١).

• • • • • •

١٠ ـ الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر مذه القاعدة في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لسعادة البشر، ولانتفاء الشرعنهم والضرر في الدنيا والآخرة.

وهذان هما الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي ﷺ. تحصيل المصالح كاملة أو وافرة، وتقليل المفاسد أو إعدامها، أي: درء المفاسد وجلب المصالح، وهذه هي القاعدة العامة في دين الله عزّ وجل، ودين هذا شأنه جدير بأن يهتم به الإنسان ويعتنقه ويدعو إليه ويؤيده.

لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ﴿ كِنَنَبُ أَنْلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّوُ الْمُسْفَىٰ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ [ص: ٢٩] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ الْحَسَنُوا الْمُسْفَىٰ وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا يَضِيعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠] وقال عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن فَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠] وقال عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُم حَيُوةً طَيِّبَةً ﴾ هذا سعادة الدنيا ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ فَا اللّهُ عَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] هذا سعادة الآخرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في بداية الشرح ص٢٧.

وفي الحديث عن النبي على أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» يعني: أنه ليس في دين الإسلام ضرر، وليس فيه أيضاً مضارة، بل هو الدين الكامل الذي بُعِثَ به محمد على إذ إنه جاء لسعادة البشر، ولانتفاء الشر عنهم والضرر.

وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة.

منها: ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو: المصالح المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة، فقد ثبتت بالشرع: الكتاب أو السنة، وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح، وإن زعم قائلوها أنها مصالح.

مثال ذلك: لو قال قائل: نحن إذا جعلنا عيداً لمناسبة المعراج \_ معراج النبي على النبي كل في ذلك مصلحة، وهي أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، عروج النبي كل إلى السماء، وفرض الصلوات الخمس عليه، ومكالمته الرب عز وجل. فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل سنة، هكذا يقول بناءً على المصالح المرسلة...

فنقول له: ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجئ به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هي إلا وهم وخيال(٢٠).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۱۳/۱)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (۲۳٤۱)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وفيه جابر الجعفي والجمهور على ضعفه.

وللحديث طرق وشواهد كثيرة لكنها كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يتقوى الحديث كما قال النووي في «الأربعين» (ص٢٣)، وأقرّه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى.

قال أبو عمرو بن الصلاح كما في «جامع العلوم والحكم» (ص٢٦٦): «مجموعها يقوّي الحديث ويحسّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به».

<sup>(</sup>٢) وسيأتي الكلام أيضاً على المصالح المرسلة بإذن الله في شرح البيت التاسع والعشرين.

إذاً يُرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع، الكتاب والسنة، لا إلى الذوق، ولا إلى الرأي، ولا إلى الخيال. ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة، وما نهي عنه فهو مفسدة. والغاية من ترك المحظورات هي السعادة ولهذا قال:

(جاء لسعادة البشر) اللام للتعليل والسعادة ضد الشقاء، والبشر: الإنسان لأن النبي على أُرسِلَ إلى الناس كافة.

فهل يخرج من ذلك الجن لأن الجن ليسوا بشراً، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَهُو اَلَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرً ﴾ [الفرقان: ٥٤] والجن لم يخلقوا من النار؟

فالجواب: أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التكليف بالرسالة إليهم، وإنما كانوا يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون، كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا صِحِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهِ مَوْسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهِ الله على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى، لكن موسى عليه السلام لم يرسل إليهم. والدليل على يتعبدون بشريعة موسى، لكن موسى عليه السلام لم يرسل إليهم. والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله على النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة (١)، والجن ليسوا من قومه.

وكلمة البشر لا تُخْرِج الجن بالنسبة لرسالة محمد ﷺ، لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضاً. ولهذا فإن القول الصحيح: أن صالحي الجن يدخلون الجنة. وقد دل على ذلك عدة أدلة منها: قوله تعالى في نساء أهل الجنة: ﴿لَرَ يَطْمِتُهُنَّ إِنسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمٰن: ٥٦].

ومنها: عموم قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ﴾ [الرحمٰن: ٤٦] مع أن الخطاب في السورة كلها للجن والإنس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التيمم (٣٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢) أخرجه البخاري، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إلّا أن مسلماً قال: «... وبعثت إلى كل أحمر وأسود».

وقد اختلف العلماء في الجن هل منهم رسول أو نبي أو لا؟ فقال بعضهم: إن فيهم ذلك. والأظهر أن الجن ليس فيهم رسول بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابُ ﴾ [الحديد: ٢٦]، والجن ليسوا من ذرية نوح ولا إبراهيم.

ولكن هذا الدليل ليس بواضح، وأصرح ما في المسألة أن الله جعل النبوة في ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام.

وهل تكليف الجن كتكليف الإنس؟

الجواب: قال بعضهم: نعم، لأن رسالة محمد على لا تختلف، الأمر واحد، والنهي واحد، فما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس.

ومنهم من قال: لهم شريعة خاصة تناسب حالهم، لأن الإنس لهم شرائع خاصة تناسب أحوالهم، فالمريض يصلّي قائماً فإن عجز فقاعداً، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لكبر لا حج عليه، ومن لا يستطيع الصوم فلا صوم عليه، وإذا كان الشرع فاوت بين البشر في التكليف لاختلاف أحوالهم، فاختلاف التكليف بين الجن والإنس من باب أولى.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنهم لا يساوون الإنس في الحقيقة، فكذلك لا يساوونهم في التكليف(١).

وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح، ولكنه يصطدم بأن أدلة

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ـ البعلي ـ (ص١٠٦)، ط: دار العاصمة.

الكتاب والسنّة عامة، ولا نعلم أن الرسول على كان يجتمع بهم كل حين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم، فالأسلم أن نقول: الله أعلم، هم مكلفون ولا شك، وملزمون بشريعة محمد على أما كيف يؤمرون وينهون فنفوض علم ذلك إلى الله.

إذاً شرع محمد على جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشر، ولا يُستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمين ومنهم القاسطين.

قوله: (ولانتفاء) يعني وجاء أيضاً لانتفاء (الشر عنهم والضرر): الشر ضد الخير، والضرر ضد النفع.

هذه قاعدة مستقلة، وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية (الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع).

المدفوع: يكون قبل نزوله.

والمرفوع: يكون بعد نزوله.

فالشرع لا يمكن أن يقرّ ضرراً، بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي عليه: «لا ضرر ولا ضرار»(١). وقال عليه: «من ضار ضار الله به»(٢). إذاً لا ضرر في الإسلام.

ويتفرّع من هذه القاعدة فروع كثيرة، منها مثلاً:

ـ لو كان لك جار وصار يؤذيك بصوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالطرق، أو كان قرب جدارك شجرة يضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤٥٣) وأبو داود في كتاب الأقضية، باب من القضاء (٣٦٣٥)، وابن والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش (١٩٤٠)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٢)، من حديث أبي صرمة رضي الله عنه.

الجواب: نعم، لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر، حتى إن الرسول على قال: «خشبه في جار جاره أن يغرز خشبة» أو قال: «خشبه في جداره» (١٠). ولهذا نقول: إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر.

- ومن انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك؛ فإذا أكل الإنسان بصلاً أو ثُوماً فإنه لا يُمَكَّن من دخول المساجد دفعاً لأذيته. وهذه الأذية ربما تحدث ضرراً، كما لو كانت الرائحة الكريهة قوية، فإن الذين يُصلّون سوف تشوش عليهم هذه الرائحة، حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل الثوم أو البصل قطع صلاته، وذهب إلى الجانب الثاني.

إذاً يُمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل أو الثوم، حتى إنه في عهد النبي على كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع (٢)، يبعدونه لئلا يتأذّى الناس برائحته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (۲۳۳۱)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (۱٦٠٩/ ١٦٠٨)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها (٧٨/٥٦٧)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه: «أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة. . قال: ثم إنكم أيها الناس، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله على إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخاً».

يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِلَّكُمْ إِذَا يَشْلُهُمُّ ﴾ [النساء: ١٤٠].

والضرر البدني ظاهر، كثير من الناس ينخنق من الدخان انخناقاً شديداً ويتضرر.

\_ إلقاء ما يؤذي في الطرقات، من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره حرام حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك، ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمانه، أي: تجب عليه الدية كاملة والكفّارة، وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلاً وانكسر، فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع شرعاً.

ـ لو أن شخصاً بنى إلى جنبك بيتاً، وجعل له فرجات يكشفن بيتك، فهذا ضرر، لأنه سيمنعك من كمال الاستمتاع بالبيت، لا تستطيع أن تخرج النساء إلى الفناء، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته، مما لا يحب أن يطّلع عليها الناس، فيمنع من هذه الفرجات إلا أن يجعل حائلاً يمنع من المشارفة (أي: الاطلاع على جاره).

وبناء على ذلك قال العلماء رحمهم الله: يلزمُ الأعلى سُتْرةٌ تمنع مُشَارَفة الأسفل، حتى وإن لم يكن إلى جنبه، ما دام مشرفاً عليه، وحتى لو فرض أن النظام لا يمنع ذلك، فإن الشرع يمنعه.

ولا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة، فكل نظام يخالف الشريعة، فأحسن بن الله تعالى: ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

وكما أن الضرر مرفوع ومدفوع فيما بين الناس، فهو أيضاً مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل.

ـ لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء في الطهارة، نقول له: تيمّم، وجوباً وليس رخصة، لأن الضرر ممنوع شرعاً. قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] وهذه الآية استدل بها عمرو بن

العاص رضي الله عنه حين تيمّم من الجنابة ولم يغتسل، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية، وأخبر النبي ﷺ بذلك فضحك إقراراً (١) له على ذلك.

ـ لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت لأنني أجريت عملية جراحية في عيني، فماذا نقول له؟

الجواب: نقول له: لا تسجد، يجب أن تومي إيماء، لأن الضرر منتفٍ شرعاً.

هذا أصل من أصول الإسلام؛ أنه جاء لجلب المصالح ودفع المضار، وأنه (جاء لسعادة البشر، ولانتفاء الشر عنهم والضرر).

ثم فرّع على هذا القول:

# ١١ - فكلُّ أمرٍ نافعِ قد شَرَعَهُ وكلُّ ما يَضُرُّنَا قد مَنَعَهُ

جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه ﷺ نافع، لكن منه ما يظهر نفعه ويأتي بيّناً لكل أحد، ومنه ما لا يظهر نفعه للخلق إلا بعد حين، لكن في النهاية يظهر أنه نافع.

والمراد ب(شرعه) هنا أنه أذِنَ فيه، فإن كان عبادة فهو مطلوب، وإن كان غير عبادة فهو مباح، فكل شيء فيه نفع فإن الشرع قد شرعه، إن كان عبادة فليتعبّد الإنسان به، وإن لم يكن عبادة فيتمتع به حيث أباحه الله عز وجل. قال عز وجل في وصف النبي على النبي المناه الله عن وصف النبي المناه الله المناع والمناع والمناء والإجارة والنعراف: ١٥٧]. فالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والإجارة

<sup>(</sup>۱) قصة صلاة عمرو بن العاص رضي الله عنه إماماً وهو جنب بعد أن تيمّم. أخرجها أحمد (۲۰۳/۶)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد وتيمم (۳۳٤)، وصحّحه الحاكم والذهبي.

والحديث ذكره البخاري تعليقاً في كتاب التيمّم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو خاف العطش تيمّم.

وقال الحافظ: «إسناده قوى».

والوقف والرهن، كل هذه نافعة، قد شرعها الله عز وجل قال الله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُوا مِن رِّزَقِهِ مَ وَلِيّهِ النَّشُورُ ﴿ فَ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُوا مِن رِّزَقِهِ مَ وَالْصِلة والصدق [الملك: ١٥]، والصلاة والركاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة، وما أشبه ذلك هذا أيضاً قد شرعه الله، لأن كل هذه الأشياء نافعة، الإيثار والتعاون على البر والتقوى، وإغاثة الملهوف وفك الأسرى وغير هذا كله نافع قد شرعه الله.

فإن قال قائل: يرد على هذه القاعدة أن الربا نافع، والقمار نافع، يربح الإنسان في الربا وفي القمار مرابح كثيرة. فما الجواب؟

الجواب أن نقول: إن ما يحصل به من النفع، يحصل به أضعاف أضعافه من الضرر الدنيوي ومن الضرر الأخروي، فقد توعّد الله بالنار على أكل الربا. وأما الضرر الدنيوي فإن المأخوذ منه الربا يتضرر، لأنه ظُلِمَ.

وفي القمار كذلك: ربما يكون الإنسان غنياً كبيراً، ثم يكون فقيراً مهيناً، في ساعة واحدة، وهذا ضرر عظيم، وقد بيّن الله ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْهُ هُمَا ۚ أَكَبُرُ مِن نَفْتِهِ مَا ﴾ [البقرة: ٢١٩].

- وعلى هذا فركوب الطائرات ليس حراماً، وإن لم تكن على عهد النبي على النبي على الله وأصحابه، لأنه نافع. وقد وجد جنسه على عهد الرسول على وهي السفن البحرية، فالطائرات سفن جوية، وهذه سفن بحرية.
- ـ لو قال قائل: الرافعات والآلات والمعدات الثقيلة وغيرها هذه ليست جائزة، لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي ﷺ كانوا في عهد النبي ﷺ يدوسون الحبّ على الحمير والإبل وما أشبه ذلك، والآن بهذه المكائن فماذا نقول؟

نقول: إن هذه من الأمور النافعة، والأمور النافعة قد شرعها الله عز وجل، طلباً إن كانت عبادة، وإباحةً إن كانت غير عبادة.

- ولو قال قائل: مكبر الصوت الذي يستعمل في الجمعة والمحاضرات وغيرها هل هو حرام لأنه لم يكن على عهد النبي ﷺ؟

نقول: لا، ليس حراماً لأنه نافع، وكل نافع فقد شرعه الله، وربما نقول: إن له أصلاً في الشرع، فإن النبي على في غزوة ثقيف أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة (۱)، لأنه كان جهوري الصوت، وكذلك في صلاته على بالناس وهو مريض، حيث كان أبو بكر رضي الله عنه يبلّغ عنه (۱)، فهذا أصل لاستعمال مكبر الصوت، وكذلك أمر أبا طلحة رضي الله عنه عام خيبر أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس (۱).

إذاً له أصل، إما بجنسه، أو بالعموم، أما العموم فإن كل أمر نافع فإن الدين لا يعارضه، بل يشرعه للناس، إباحةً في غير العبادات، وطلباً في العبادات.

قوله: (وكل ما يضرنا قد منعه): أي: كل ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوماً حاضراً، وقد يكون متوقعاً في العاقبة.

أرأيت لو أن إنساناً أخذ مائة درهم بمائة وعشرة إلى أجل فهذا محرّم، لكن قد يقول بعض الناس: ما الذي يحرمه؛ هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر، وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فلكل واحد منهما منفعة؟

قلنا: نعم، هذا لأول وهلة، ولكن عند التحقيق وعند التأمل يتبيّن أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون، وأكل الربا أضعافاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين (٧٦/١٧٧٥)، إلا أنه لم يذكر جملة: «يا أهل سورة البقرة»، وذكرها أحمد (٢٠٧/١) وسنده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من أسمع الناس تكبيرة الإمام (٦٨٠)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٩٦/٤١٨)، من حديث عائشة رضى الله عنها نحوه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية (٥٢٠٨)،
 ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٩٤٠/٥٥)،
 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

تنبيه: اسم المنادي لم يذكر عند البخاري وإنما تفرد به مسلم.

مضاعفة، فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال: إذاً كلما امتد الأجل يجب الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الربا أضعافاً مضاعفة، وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوّا أَضْعَكُنا مُضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ وَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوّا إِن كُنتُم مُوّمنِينَ الله وَلَا لَمَ تَقَالُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَوّا إِن كُنتُم مُوّمنِينَ الله وَرَسُولِهِ وَ وَإِن تُبتُم فَلَكُمْ رُمُوسُ أَمَولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩].

فإن قال قائل: أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو التأخير.

قلنا: لئن ثبت هذا لك، فإنه لا يثبت لغيرك، إذ ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع، ولهذا سدّ الله عز وجل الباب نهائياً لئلا يتمادى الناس في أكل الربا وظلم المعسرين.

فكل شيء ضار فإنه ممنوع شرعاً، ويعبّر بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول: الضرر منتفِ شرعاً، ولكن قولنا: ممنوع شرعاً، أحسن من منتفِ شرعاً، لأن الضرر أمر واقع، والواقع لا يكون منتفياً، فإذا قلنا: ممنوع شرعاً، صار، وإن كان واقعاً حساً، فهو ممنوع شرعاً.

لكن في أي شيء يكون الضرر؟

الجواب: يكون الضرر في الدين والعقل، والبدن، والمال، ويكون على الأفراد، والمجتمع، وكل ضار فهو ممنوع.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ [النساء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنكُم مَّ فَئَ أَوْ كَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالْمُلَّاللَّهُ اللَّهُولُولُولُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»(١) فكل ضار فإنه ممنوع شرعاً أيّاً كان نوع الضرر.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٠.

فإن قال قائل: إذا كان الشيء ضاراً، ولا بد من ارتكابه لدفع ضرر أكبر منه، فهل ينقض هذه القاعدة؟

الجواب: لا ينقض القاعدة؛ لأننا إذا اتقينا الأضَرَّ بالمُضِرِّ، فقد منعنا الضرر الزائد، وسلمت القاعدة بالفرق بين الضار والأضر.

فمثلاً: الميتة ضارة إذا أُكلت لا شك، فإذا اضطر الإنسان إليها جاز أكلها، فكيف يجوز أكل الميتة مع أننا نقول الضار ممنوع؟

الجواب: نقول: جاز أكلها لدفع ضرر أكبر وهو الموت، فإنه إذا لم يأكل مات.

لو قال لنا قائل: هل يمكن أن نستدل بهذه القاعدة (وكل ما يضرنا قد منعه) التي سبق ذكر أدلتها على أن الدخان حرام؟

الجواب: نعم، لأن الدخان ثبت طبّاً ثبوتاً لا شك فيه أنه ضار. فحينئذ يكون حراماً، لأن كل ضار قد منعه الشرع.

إذا كان الضرر نسبيّاً بمعنى: أن هذا الشيء ضار لشخص غير ضار لآخر كالتمر مثلاً، يضر المصاب بمرض السكر، ولا يضر الآخر الذي لم يصب به، فهل نمنع الأول دون الثاني؟

الجواب: نعم، نمنع الأول دون الثاني، ونقول للأول: أنت ممنوع منه شرعاً لأن كل ضار فإن الشرع قد منع منه.

فإذا قال: كيف تمنعونني ولا تمنعون الآخر؟

نقول: لأنه بالنسبة لك ضار، وبالنسبة للآخر غير ضار.

فإن قال قائل: إذا كان الشيء ضاراً، لكن يمكن أن يُتَّقَى ضرره بمكافح آخر، فهل تجيزون الضار حينئذ؛ مثل أن يقول قائل: إنه سيشرب الدخان، لكن يستعمل أشياء تكون ضد ما يتوقع من الدخان من الضرر، فهل يبقى التحريم والمنع أو لا؟

نقول: يبقى التحريم والمنع لأسباب:

السبب الأول: أن هذا المكافح قد لا يؤثر، فلا يمنع ضرر ما كان ضاراً، إما لضعفه، أو لقوة الضار بحيث لا يقوى ذاك على مقاومته.

السبب الثاني: أن مثل هذا كمثل شخص قال: إنه سيلطخ يده في النجاسة ثم يغسلها، إذا ما الفائدة في أن نرتكب ضرراً محققاً، ثم نحاول أن نكافحه؟!

السبب الثالث: أن فيه إضاعةً للمال الأول الذي حصل به الضرر، وللمال الثاني الذي يكافح به الضرر. وهذا من الضرر، لأن إضاعة المال من الضرر المالي، وكل ما يضر فإن الشرع قد منعه.

إذاً هذه القاعدة تعتبر قاعدة مطردة، سواء كان الضرر نسبياً أو كلياً. فهو ممنوع شرعاً، ويبقى النظر في مناط الضرر، فليس هو ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر، بل كل ما منعه الشرع فإنه ضار، وكل ما أمر به فهو نافع.

فعلیك بما أمر الله به، وعلیك أن تتجنّب كل ما نهى الله عنه، لأن كلَّ مشروع نافعٌ، وكلُّ ممنوع ضارًٌ.

# ١٢ ـ ومع تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهُ يكونُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهُ

يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.

فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟

الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا اللدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة، وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة

المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.

فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.

والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: ﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ وَكِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴿ [البقرة: ٢١٩]. إثم واحد، ومنافع كثيرة، لكن الإثم وصف بأنه كبير، والمنافع وصفت بأنها كثيرة، لأن المنافع على صيغة منتهى الجموع، لكن الضرر أكبر من النفع، والمعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملاً على مضرة ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه من المنفعة فإنه يجب اجتنابه، يعني إذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فالأجدر والأولى اجتنابه، وقد أشارت النصوص إلى هذا، وذلك فيمن قتل صيداً فوقع في ماء فإنه يتركه لأنه لا يدري آلماء قتله أم السهم.

أما إذا كان الشيء فيه منفعة أكبر من المضرة فإنه مباح.

مثال ذلك: لو وصف للإنسان دواء هو سم، لكن فيه منفعة إذا تناول الشيء اليسير منه بقدر معلوم، فهو مباح، مثل ما قال الفقهاء في السَّقمُونْيا. والسَّقمُونْيا فيها نوع من السم، تقتل جراثيم معينة، وتوصف لمرض معين، لكنها لا تضر الضرر الذي يساوي المنفعة، بل ضررها قليل بالنسبة للمنفعة، فقول: إنها جائزة.

كذلك أيضاً في المعاني لو كان الإنسان إذا تكلم بكلمة انتفع بها أناس وتضرر بها أناس دونهم، فالحكم للأكثر، فإن تضرّر بها أكثر الناس منعناه، وإن تساوى الأمران سلكنا باب السلامة وهو المنع.

قوله: (يكون ممنوعاً لدرء المفسدة): اللام للتعليل، أي: لأجل درء المفسدة الحاصلة بالمضرة.

١٣ ـ وكلُّ ما كَلَّفَهُ قد يُسِّرَا من أَصْلِهِ وعند عارضٍ طَرَا

قوله: (كل ما كلفه): ضمير الفاعل يعود على الشرع، أي كل شيء كلف الشرع به العباد من هذا الدين فإنه ميسر، ودليل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] وحين ذكر أحكام الصيام مع مشقته. قال: ﴿يُرِيدُ اللّهُ يِحْكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وهذه الإرادة: هي الإرادة الشرعية، يعني: أن الله تعالى شرع الدين تيسيراً عليكم. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ وَلَا يَشِيدُ وَلَكِنَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن عَلِيدُ لِيُعْلَقِرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وقال النبي ﷺ: ﴿إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه ﴾ (١). وكان ﷺ يبعث البعوث ويقول: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تُنفّروا » (١٠). ويقول ﷺ: «فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (٢٠).

كل هذا يدل على أن الدين يسر. فكل شيء كلّف الله به العباد فإنه ميسّر من أصله.

ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأول: الصلوات الخمس التي هي أمّ العبادات العملية، فالصلوات الخمس يسيرة:

لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك خمساً وسبعين دقيقة، لكل صلاة عشر دقائق، ولكل وضوء خمس دقائق. فهي يسيرة بالنسبة لليوم الكامل، وميسرة من جهة أخرى، أنها وزّعت على أربع وعشرين ساعة، وأن أكثرها في الوقت الذي يكون فيه الناس مستيقظين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر (٣٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي على يتخوّلهم بالموعظة... (٦٩)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (٨/١٧٣٤)، من حديث أنس رضى الله عنه. إلا أن الجملة الثانية عنده بلفظ: «وسكّنوا ولا تنقروا».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (٢١٧)،
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قصة الأعرابي الذي بال في المسجد.

المثال الثاني: الحق الواجب في الزكاة واحد في الأربعين في عروض التجارة، وفي الذهب والفضة، وهو سهل ليس فيه صعوبة أبداً. ومع ذلك ففيها تسهيلات أخرى: فليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، فالمال الذي يحتاجه الإنسان لنفسه ما عدا الذهب والفضة ليس فيه زكاة. قال النبي على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»(١).

المثال الثالث: الصوم يسير في الحقيقة، فهو شهر واحد من اثني عشر شهراً؛ فأحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً يكون فيها الإنسان طليقاً يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء كما شاء، ومع ذلك هذا الواحد من الاثني عشر نصفه إفطار وذلك في الليل، فهو إذاً ميسّر، والحمد لله.

المثال الرابع: الحج وقد نص فيه بالذات على الاستطاعة. قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] لأن المشقة في الوصول إلى مكة، وفي أداء المناسك، فكل ما شرعه الله فهو ميسر من أصله.

قوله: (وعند عارض طرا): حتى الذي ميسر من أصله، إذا طرأ عارض يكون هناك تيسير آخر. ولنضرب لذلك أمثلة:

الأول في الطهارة: يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، فإن كان مريضاً ويخشى على نفسه، فإنه يتيمّم، ودليل ذلك آية الطهارة في سورة المائدة: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ أَلْفَاقِطُ أَوْ لَنَهُ اللّهَ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلَيْكِمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَلِيُتِمْ مَنْ مَنْ مُلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ وَلِيُكُمْ وَلِيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ فَي اللهُ لِيتُجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ فَي اللهُ وَيُعْوِهِكُمْ وَلِيكُمْ مِنْ مَنَهُمُ مَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَكِنَ لَي المائدة: ٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (١٣٦٥)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٨/٩٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فأوجب الله الطهارة بالماء، فإذا كان الإنسان مريضاً، وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر البرء وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمّم. وفي الحديث الصحيح: «أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي على في سرية فأجنب وكانت الليلة باردة، فتيمّم وصلّى بأصحابه، فقال له النبي على: «أصلّيت بأصحابك وأنت جنب؟!» قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلَا بَنُصُكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]. فضحك النبي على تقريراً لفعله»(١).

المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلّي الفريضة قائماً، فإن لم يستطع فقد قال النبي على لعمران بن الحصين رضي الله عنهما: "صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنب»(٢).

المثال الثالث في الزكاة: إذا كانت أموال الإنسان ليست بيده، فلا يجب عليه أن يستقرض ليزكي، بل تبقى الزكاة في ذمته حتى يحصل على الأموال، فإذا كان للإنسان ديون في ذمم الناس الموسرين قلنا: عليك الزكاة، لكن لا نلزمك أن تخرجها وأنت لم تقبضها، لك أن تؤخر الإخراج إلى القبض، وإذا كان عنده غنمٌ وضلّت، فلا زكاة فيها، لكن إن عادت إليه ففيها زكاةٌ فوراً عند بعض العلماء، أو يبتدئ حولاً جديداً عند علماء آخرين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب (٢٠)، من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما.

فيسر الله على المريض والمسافر، إذا أتى عليهما رمضان، أن يؤخّرا الصوم حتى ينتهى عذرهما، وهذا لا شك أنه تيسير.

وثمة تيسير آخر: إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يرجى زواله أو لكبر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم منشؤه أن الدين يسر من أصله، أو عند العارض الطارئ.

المثال الخامس في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعاً، فإن لم يستطع، وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه، وكان لا يرجى زوال علّته، فإنه يقيم من يحج عنه، ويجزئه عن فريضة الإسلام. فقد جاءت امرأة إلى النبي على تسأله تقول: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حجّي عنه» (١) هذا أيضاً تيسير.

المثال السادس في النفقات: قال تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِر وَمَن قُدِر عَلَيْهِ وَمَن قُدِر عَلَيْهِ وَزَقْهُم فَلَيْنَفِق مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ ﴾ [الطلاق: ٧].

وعلى هذا فكل ما في الشرع فإنه ميسر من أصله، أو عندما يطرأ العارض المقتضى للتيسير.

١٤ - فاجلب لتيسير بكل ذي شَطَطْ فليس في الدين الحنيف من شَطَطْ وهذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة.

يعني: إذا وجد الشطط وهو المشقة فإنك تأتي بالتيسير.

قوله: (اجلب لتيسير): يعني: اطلب تيسيراً لكل ذي شطط أي: لكل ما هو متعب. كلما وجدت تعباً في عبادة فَيسر وهذه مأخوذة من الآيات التي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله (۱٤٤٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم... (٤٠٧/١٣٣٤)، من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

ذكرناها في أول القاعدة ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ الْهُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللهُ الله [البقرة: ١٨٥] ﴿ مَا يُرِيدُ الله البعض العلماء معبّراً عن لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦]. ولهذا قال بعض العلماء معبّراً عن هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقال بعضهم: كلما ضاق الأمر اتسع. لكن العبارة التي ذكرنا في النظم والتي بعدها أحسن من الأخيرة، لأنك إذا قلت: كلما ضاق الأمر اتسع، كان بين العبارتين تضاد، لكن إذا قلت: المشقة تجلب التيسير، صار الكلام سلساً، ولا تناقض فيه، لا ظاهراً ولا خفياً.

قوله: (فليس في الدين الحنيف من شطط): «من» حرف جر زائد و«شطط» اسم «ليس»، فليس في الدين الحنيف؛ \_ وهو دين النبي على الحنيف يعني: الكامل المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، ليس فيه من شطط، أي تعب على النفس، بل كله ميسر، أما الشرائع السابقة ففيها أمور شاقة. قال تعالى في وصف النبي على: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَلُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَلُ اللّهِ وحل إنسان يعرف هذه القاعدة، وأنها هي روح الإسلام.

ومما ينبني على هذه القاعدة من الفروع: إذا اختلف مفتيان على قولين، هل يأخذ بأيسرهما قولاً أو بأشدهما، أو يخيّر؟

يعني إذا استفتى الإنسان عالمين، كلاهما أهل للفتوى، واختلفا، فإن تساويا عنده في العلم والدين فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يأخذ بالأشد، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والقول الثاني: أنه يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به، والقول الثالث: أنه يخير، لتعارض العلتين.

والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى روح الشريعة، اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن نفسه إليه، ولهذا قال النبي ﷺ: «البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر»(١).

وكذلك لو تعارضت النصوص عندك على وجهين: أحدهما أشد والثاني أخف، فخذ بالأخف، لأن الأصل براءة الذمة، واليسر هو روح الدين الإسلامي.

ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التيسير والسهولة:

#### . . . . . .

١٥ ـ وما استطعت افعلْ من المأمور واجْتَنِب الكلُّ مِنَ المحظور

قوله: (ما): اسم موصول مفعول مقدم لقوله: (افعل) يعني: وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن (ما) لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل (افعل) بالفاء.

فالمأمور يفعل منه الإنسان ما استطاع، لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى استطاع بُحُونَ وَ التعابِي: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَالْمَابِي وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [المؤمنون: ٦٠ ـ ٢٢]. ولقول النبي ﷺ: ﴿ إِذَا أَمْرِتَكُم بأَمْر فأتوا منه ما استطعتم ﴿ (٢) فَدَلَ ذَلِكُ عَلَى أَنَ المأمورات يَجِب فعل ما استطاع الإنسان منها. أما المحظور فإننا نجتنبه كله بدون شرط ولا قيد، لأن الاجتناب ليس فيه مشقة، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان الشيء فلا ضرر عليه، يؤخذ فيه مشقة، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان الشيء فلا ضرر عليه، يؤخذ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲۲۸/٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱٤٤/۱)، والدارمي (۳۵۳۳)، وأبو يعلى (۱۵۸۱ ـ ۱۵۸۷)، وغيرهم من حديث وابصة بن معبد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ (٦٨٥٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (١٣٣٧/ ٤١٤)، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

هذا من قول الله تعالى: ﴿يَالَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنْمَا الْمَنْتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَضَابُ وَالْأَرْكُمُ رِجْسُنُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَمَلَكُمُ تُقْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] الأمر بالاجتناب هنا أمر باجتناب أي جزء من أجزاء الخمر قلّ أو كثر. ولقول النبي ﷺ: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»(١). فيترك كله وهذا دليل من الأثر.

أما الدليل من النظر: فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، لأن فيه كلفة وعناء، فلهذا نقول له: افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو ترك، والترك سهل، فإذا فعل منه شيئاً فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل بجزء منها، لأن المحظور كله مفسدة، فإذا فعلت شيئاً منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور.

فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه، فالمأمور كله مصلحة، فإن تمكنت من الإتيان به تمت المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل من المصلحة بقدر ما فعلت.

فإذا قلت لك مثلاً: لا تأكل هذا القرص من الخبز. فإذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النهي، وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور. وإن أكلت بعضه فقد وقعت في النهي كذلك، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت. والمفسدة محظورة قلّت أم كَثُرت.

لكن المأمور تفعل منه ما تستطيع؛ فإذا قلتُ: كُلْ هذا القرص فإذا أكلتَه كلَّه حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلتَ بعضه، حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. والمصلحة مطلوبة قلّت أم كَثُرت.

فإذا قال قائل: ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟

فالجواب: أنه لا يردُ علينا، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب

<sup>(</sup>١) هو قطعة من الحديث السابق.

التحريم إلى تحليل، وصارت حلالاً فلا يضر. قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: ١١٩]. يعني: فإنه ليس فيه تحريم، وعلى هذا فلا يكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة حراماً، بل هو حلال مباح.

### 

17 - والشرعُ لا يلزمُ قبلَ العلمِ دليلُهُ فعلُ المُسِي فافْتِهِم هذه أيضاً قاعدة مهمة جداً وهي: هل تلزم الشرائع قبل العلم؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: تلزم في الأصول، ولا تلزم في الفروع. ومنهم من قال: بل تلزم في الجميع، ومنهم من قال: لا تلزم في الجميع.

والصحيح: أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وأن الإنسان قبل العلم غير مكلّف بها، وقد دل على هذا أدلة عامة وخاصة:

أما الأدلة العامة فمثل قوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] ففي هذه الآية دليل على أنه لو عدم الرسل لكان للناس على الله حجة؛ حيث يقولون: يا ربنا إننا لم نعلم، لم ترسل إلينا رسلاً. وهذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِيَ أَتِهَا رَسُولُا يَنْلُوا عَلَيْهِمَ ءَايَنَيْنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهَلُهَا مُصَّلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّن نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَى يُبَيِّكَ لَهُم مَّا يَتَّقُوكَ ﴾ [التوبة: ١١٥] أي: ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبيّن لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة.

أما الأدلة الخاصة: فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته. وقد اشتهر عند العلماء \_ رحمهم الله \_ أن هذا الرجل وصف بأنه مسيء في صلاته مع أنه لم يتعمد، ولم يقصد، فيقال: لا يلزم من الإساءة الإثم، أي قد يكون الفعل سيئاً غير صالح لكن لا يأثم به صاحبه لوجود مانع، ولهذا قال النبي ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر» فالخطأ هنا إساءة، لكن لما كان صادراً عن اجتهاد لم يؤاخذ به مع أنه خطأ، فيجوز أن نقول: هذا الرجل مسىء في صلاته؛ لأنه لم يأت بها على الوجه المشروع، وإن كان لا إثم عليه. وذلك فيما رواه الشيخان(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد، والنبي ﷺ جالس في أصحابه فصلّى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي عَلَيْ فرد عليه السلام، وقال له: «ارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ»، فرجع الرجل فصلى كما صلى أولاً، أي: صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ»، فرجع الرجل وصلّى كصلاته الأولى، فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلَّمني. فقال النبي ﷺ: ﴿إِذَا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

ولم يأمره النبي على بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلاً بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن وقتها باق، فهو مطالب بها.

دليل ثان: أرسل النبي ﷺ عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم

<sup>(</sup>۱) هو عند البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كل كلها... (۷۲٤)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (۳۹۷/ ٤٥).

في حاجة فأجنب عمار وليس عنده ماء، فتمرّغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني: تقلّب فيه، ثم صلّى فجاء إلى النبي على فأخبره فقال له: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، وضرب بيده الأرض ثم مسح بهما وجهه وظاهر كفيه (۱)، ولم يأمره النبي بالإعادة مع أنه تيمّم تيممّاً غير مجزئ، لكن لجهله عذره النبي صلّى الله عليه وسلم.

دليل ثالث: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي على أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط، ثم تصلي (٢)، ولم يأمرها بقضاء الصلاة لأنها كانت جاهلة.

وبناء على هذه القاعدة نقول: إن من ترك واجباً دون أن يطرأ على قلبه وجوبه، وليس عنده من يسأله فلا قضاء عليه بلا إشكال، ويكثر هذا في النساء؛ يبلغن في زمن مبكر، ثم يتركن الصيام ظناً منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام خمس عشرة سنة، فهل نطبق هذا على القاعدة؟

الجواب: نعم، نطبقه على القاعدة، ونقول: ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب، وهي في محل بعيد عن العلماء، كالنساء اللاتي في البوادي، فإننا لا نأمرها بقضاء الصوم، لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التيمّم، باب المتيمّم هل ينفخ فيهما (۳۳۱)، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمّم (۱۱۲/۳۲۸ ـ ۱۱۳)، من حديث عبد الرحمٰن بن أبزى رضى الله عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أقرب ما وجدت للفظ الحديث ما رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (٢٨٧)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (١٢٨)، من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهو حديث حسن صحيح.

ومعناه عند البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (٢٢٦)، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (٣٣٣/ ٢٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ...» فذكرت نحوه.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو أن إنساناً أسلم في ناحية بعيدة عن بلاد الإسلام، وترك شيئاً من الواجبات، أو أتى شيئاً من المحرمات، أو أنكر شيئاً من المعلوم بالضرورة من الدين، فإنه لا يؤاخذ بذلك لأنه معذور.

ثم استدرك الناظم في هذه المسألة فقال:

١٧ - لكنْ إذا فَرَّطَ في التعلُّمِ فذا مَحَلُّ نظرٍ فلْتَعْلَمِ

إذا فرط الجاهل في التعلَّم بأن أمكنه أن يتعلم شرائع الإسلام ولكنه تهاون وفرط، فهنا قد لا نعذره بجهله، لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلَّم، ولم يفعل، فهذا محل نظر.

وإذا قلنا: إنه محل نظر، صار معناه: أننا لا نعطي قاعدة عامة، بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقعة.

فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط في التعلَّم، لكن بناءً على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح، أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لا نلزمه بقضاء ما ترك، لأنه لم يطرأ على باله إطلاقاً أن هذا واجب.

أما إذا كان في مكان يمكن أن يتعلّم، وربما يكون في مكان قد شاع عند الناس أنه واجب، ولكنه تهاون، وقال كما يقول العامة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فإننا نلزمه بقضاء ما ترك، لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل. وهذا الذي قلناه في هذا النظم هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات في أول كتاب الصلاة وهو قول وجيه (۱).

مثال ذلك: رجل احتلم وله ثلاث عشرة سنة، ولكنه لا يصلّي ولا يصوم بناءً على ظنه أنه لا يبلغ إلا إذا تم له خمس عشرة سنة، فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاة أو لا؟

الجواب: ينبني على ما سبق، إذا كان جاهلاً جهلاً مطبقاً لا يدري عن

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ـ البعلى ـ (ص٤٩)، ط: دار العاصمة.

شيء، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته، وأما إذا كان مفرطاً فإن هذا محل نظر.

ـ لو أن هذا الرجل الذي بلغ ثلاث عشرة سنة ولم يكن يغتسل من الجنابة، ويصلّى بلا اغتسال، فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟

الجواب على القاعدة: نقول: ما دام هذا الرجل جاهلاً جهلاً مطبقاً، ولم يخطر بباله أن هذا واجب، فإننا لا نأمره بقضاء الصلاة، لأن بعض الناس عنده جهل عظيم: يظن أن حصول الجنابة بالإنزال، كخروج البول، لا يوجب غسلاً.

- لو أن رجلاً جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم ظناً منه أن الجماع المحرّم ما كان فيه إنزال، ولكنه لم ينزل، فهل نلزمه بالكفارة أو نقول بفساد صومه؟

الجواب: لا، ليس عليه شيء لأنه جاهل.

على هذا نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين، وقد ذكرنا أدلة كثيرة عليها.

وهنا مسألة: لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفراً مع العلم، مثل أن يكون عاميٌ قد عاش بين قوم يَدْعُون الأموات، ولم يبّين له أحد أن هذا من الشرك، ولكنه يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم، فهل يعذر بدعائه غير الله؟

الجواب: نعم، يعذر، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال، ولم يبين له أحد أن هذا شرك، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني: يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل، يقربه إليه فنقول: هذا لا يكفر، لأنه منتسب إلى الإسلام، إلا إذا دعيَ إلى الدين الحق فاحتج بأن هناك علماء أعلم بهذا ولم يقولوا بهذا الأمر؛ فإن هذا قد قامت عليه الحجة، وهو مثل الذين قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدَّنَّا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً ﴾ [الزخرف: ٢٢] فهؤلاء لم يعذروا، فالواجب أن يبحث.

أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئاً مثل من يكونون في غابات أفريقيا، أو في مجاهل آسيا، أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول:

إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين، بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقاً للإسلام، ولا منتسباً إليه، فنعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله.

وهذا هو القول الراجح، أن أصحاب الفترة، ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم: الله أعلم. فيفرَّق بين شخص يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم، وبين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئاً.

مسألة: أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة هل نقول فيهم الله أعلم بما يصنعون لو كلّفوا يوم القيامة؟

الجواب: الثاني هو المراد، لأن الصحيح أن أهل الفترة ومن مات من أطفال المشركين يكون أمرهم في الآخرة إلى الله، يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكليف، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة، وإلا فهم من أهل النار. وقد ورد في هذا أحاديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه «طريق الهجرتين»(١).

فإن قال قائل: هذا منقوض بكون التكليف منقطعاً بالموت وأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف؟

فالجواب: أن نقول: من قال: إن الآخرة ليس فيها تكليف؟! أليس الله تعالى قد قال: ﴿ يَتْ مَكُنُكُ مَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢] فهنا كلّفوا بالسجود، ولكنهم لم يستطيعوا ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٤٣].

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال: إن المشرك لا يعذر بجهله، ولو كان منتسباً إلى الإسلام، ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفاراً، لكن من كان قد علم، أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أَمْتَهِ ﴾ [الزخرف: ٢٢] فهذا لا شك في كفره. ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر.

<sup>(</sup>١) انظر (ص٥٨٧ ـ ٥٩٥)، ط: دار ابن القيم.

وقوله: (فلتعلم): هل المعنى فلتعلم أن هذا محل نظر أو المعنى فلتعلم ما يجب حتى تصل إلى العلم؟

يحتمل معنيين، والثاني هو الأهم أي: ما دام أن هذا الشيء محل نظر، فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر.

١٨ - وكالً مسنوع فالمضرورة يباخ والمكروة عند الحاجة قوله: (كل ممنوع): مبتدأ وجملة (يباح) خبر المبتدأ، وللضرورة متعلق ب(يباح).

فإن قال قائل: لماذا جاءت الفاء مقترنة بالخبر (فللضرورة يباح)؟

قلنا: لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء، ونظير هذا قولهم في المثال المعروف: الذي يأتيني فله درهم. (الذي) مبتدأ وجملة (فله درهم) خبر المبتدأ، وحسن أن يرتبط (الخبر بالفاء)، لأن المبتدأ وهو (الذي) اسم موصول يشبه الشرط في العموم.

وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية التي دلّ عليها الشرع، كل شيء ممنوع فإنه يحلّ للضرورة، دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة السمائدة: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْبِنزيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْوَدَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَتَوْوَدَةُ وَالْمُتَرَدِيةُ وَالنَّهِ مِن اللّهِ مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُيحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن السَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُيحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن السَّبُعُ اللّهَ عَمْوا إِللّا وَلَيْ اللّهُ عَلَى النَّصُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَورٌ رَحِيمٌ ﴾ المائدة: ٣] وقال في آية عامة أعم مما ذكرنا: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ وَلِكُ اللّهُ عَلَورٌ اللّهُ عَلَولًا اللهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُهُ اللّهُ عَلَولًا الللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا اضْطُرِرَتُمُ اللّهُ عَلَى في آية عامة أعم مما ذكرنا: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِرَتُمُ اللّهُ عَلَى في آية عامة أعم مما ذكرنا: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

الشرط الأول: أن نضطر إلى هذا المحرّم بعينه؛ بمعنى: أن لا نجد شيئاً

يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرّم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل، ولو اندفعت الضرورة به.

الشرط الثاني: أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، على التحريم، وإن شككنا هل تندفع أو لا، فإنه يبقى أيضاً على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.

ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتة، فهنا نقول: كُلْ من الميتة. فإذا قال: هذا انتهاك للمحرّم، قلنا: حلّ لك للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلت اندفعت الضرورة به.

ورجل قيل له: إن تناول الخمر يَشفيك من المرض، فهنا نقول: لا يحلّ لك أن تتناول الخمر ولو قيل لك: إنه يشفيك من المرض، لماذا؟

أولاً: لأنه لا يتيقن الشفاء به فإنه ربما يشربه ولا يبرأ من المرض، فإننا نرى كثيراً من المرضى يتناولون أدوية نافعة، ثم لا ينتفعون بها.

ثانياً: أن المريض قد يبرأ بدون علاج، بتوكله على الله، ودعائه ربَّه، ودعاء الناس له، وما أشبه ذلك.

أما من حيث الدليل فقد جاء في الحديث عن النبي على أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»(١) فهذا الحكم معقول العلّة، لأن الله

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود رضى الله عنه.

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۹۷)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳٤۹۲)، والطبراني في «الكبير» (۹/ ۳٤٥ رقم ۹۷۱٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۰۸/۱)، وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۰۰) وغيرهم. وإسناده صحيح.

وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الأشربة، باب شرب الحلوى والعسل (١٠/ ٧٨ «فتح الباري»).

وصحّحه الحافظ ابن حجر في «الفتح» على شرط الشيخين.

ولهذا الموقوف أصل مرفوع من حدّيث أم سلمة رضي الله عنها. ولفظه: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام»، وفيه قصة.

أخرجه أحمد في الأشربة (١٥٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٠/١٢) رقم ٦٩٦٦)، =

سبحانه لم يحرمه علينا إلا لأنه ضار بنا، فكيف يكون المحرّم شفاءً ودواءً؟!

ولِهذا يحرم التداوي بالمحرّم، كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال: هذا ضرورة؛ كما يظنه بعض العامة.

لو قال قائل: إنسان غَصَّ، وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟

الجواب: يجوز، لأن الشرطين وجدا فيه.

فهو قد اضطر إلى هذا بعينه، ونتيقن زوال الضرورة به. فنقول: اشرب الخمر، ولكن إذا زالت الغصة فكفّ عن الشراب.

لو قال قائل: رجل وجد لحماً مذبوحاً حلالاً ولحماً لحيوان ميت، فهل له أكل الميت لكونه مضطراً لذلك؟

الجواب: ليس له ذلك، لأن الضرورة تندفع بغيره، فلا يحلّ، لعدم تحقق الشرط الأول.

ولو قال: أنا عطشان وليس عندي إلا كوب الخمر. فهل يشرب؟

الجواب: لا، كما قال العلماء، لأنه لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطشاً، فإذاً لا فائدة من انتهاك المحرّم، لأنه لا تندفع به الضرورة، فلم يتحقق الشرط الثاني.

ولو قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز له ذلك؟

<sup>=</sup> وابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٢٣٣ رقم ١٣٩١) وغيرهم.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٦/٥) وقال: «رَجَالُ أَبِي يعلَى رَجَالُ الصحيح خلا حسانُ بن مخارق وقد وثقه ابن حبان».

وله شاهد آخر أخرجه الدولابي في «الكنى» (٢/ ٣٨) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً.

وثالث من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه.

أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر (١٢/١٩٨٤)، وأحمد (٣١٧/٤)، وغيرهما.

الجواب: لا يجوز له ذلك، لانتفاء الشرطين.

مسألة: هل يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، مسألة فك السحر بالسحر إذا قام المصاب بقراءة القرآن كثيراً، بل وبجميع أنواع العلاج دون فائدة؟

نقول: يدخل تحت هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما صرّحوا به (۱). قالوا: يجوز حلّ السحر بالسحر ضرورة، ولكن هذا القول ينشأ عنه مفسدة، وهي كثرة تعلّم السحر من أجل حلّ السحر، لأن حلّ السحر قد يكون بعوض كبير جداً، فيصبح الناس يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة، فلهذا يمنع منه، ثم إننا نقول: إن حلّ السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصل، ثم إنه لا يتعيّن حلّ السحر بالسحر، فقد يُحَلُّ السحر بالقرآن والأدوية المباحة وما أشبه ذلك فليس هناك ضرورة، لكننا نحكي كلام الفقهاء رحمهم الله وإن كنا لا نراه.

قوله: (والمكروه عند الحاجة): المكروه تبيحه الحاجة، لأن درجة المكروه دون درجة المحرّم، المحرّم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، ويستحق فاعله العقوبة، والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية، ولا يستحق فاعله العقوبة، ولهذا يباح عند الحاجة.

والفرق بين الحاجة والضرورة كالفرق بين الضروريات والكماليات، أي: أن الحاجة أدنى من الضرورة، بمعنى: أن الإنسان يكون محتاجاً للشيء، لكن لو فقده لم يتضرر.

مثاله: إنسان محتاج إلى ثوبين لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر. فالثوب الثاني مع البرد يكون محتاجاً إليه، لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثانى لهلك لكان هذا ضرورة.

مسألة: هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرّم لأجل استباحة المكروه أو نقول: ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة إليهما، لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟

<sup>(</sup>١) الإنصاف ـ للمرداوي ـ (١٩٢/٢٧)، ط: هجر.

الجواب: الثاني، لكن إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقاً وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح.

إذًا المكروه يباح للحاجة.

## ومن أمثلة ذلك:

- الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح، كما لو كان حوله صبي، فالتفت خوفاً على الصبي من أن يقع في حفرة، أو أن يتناول حاراً أو ما أشبه ذلك، فهنا الالتفات جائز، مع أن الأصل كراهة الالتفات في الصلاة، لكن عند الحاجة لا بأس به.

ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول ﷺ للمُصلّي إذا أصابه البصاق أن يتفل عن يساره (١٠) وفي هذه الحال يلتفت.

- الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها، كحمل النبي على أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة ووضعها عند السجود (٢).

- ومنها: لو كان في صلاة نفل ونودي، وشك مَنِ المنادي - أبوه أو أمه أو أجنبي؟ والتفت ليتيقن، لأنه إذا كان المنادي أباه أو أمه وهو في نفل وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضى أبيه وأمه بعدم الإجابة، فهو التفت لينظر من الذي ناداه، إن كان أمه أو أباه أجاب، وإن كان أجنبياً لم يجبه.

\_ وإذا سمع صارخاً يصرخ صراخاً مزعجاً، فالتفت ليستبرئ الخبر، هل هذا ضرورة أو حاجة؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد، باب حك المخاط بالحصى من المسجد (۱) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (۵۲/۵٤۸)، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب سترة المصلّي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (٤٩٤)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (٤١/٥٤٣).

الجواب: الواقع أنه ينظر للحال، إذا كان الصراخ شديداً فظاهر الحال أنه ضرورة، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة.

- أكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلماء أنه مكروه، لكن لو احتاج إليه وأكل، فيجوز أكله ويكون مباحاً، على أن بعض أهل العلم يقول: إنه لا كراهة في أكل البصل، لأن الصحابة رضى الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يأكلونها، نهاهم النبي ﷺ أن يأكلوها مع حضور الجماعة، فقالوا: إنها حرّمت. قال: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله»(١)، لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة.

ـ في باب المياه ذكروا أن ما اسْتُعْمِلَ في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة كما لو كان الماء فيه شيء من البعد، وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة، فإنه يكون مباحاً للحاجة.

\_ قالوا: أيضاً في الضَبَّة من الفضة إذا ضُبِّب بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضَبَّة من الفضة، فإذا احتاج إلى ذلك، فلا كراهة، كأن يكون الإناء متثلماً من كل جانب إلا من هذه الناحية، فهذه حاجة، لك أن تشرب ولا تُعَدُّ فاعلاً للمكروه، على أن القول بالكراهة في مباشرة الضَبَّة فيه نظر.

### 

١٩ - لحن ما حُرِّمَ للذريعةِ يجوزُ للحاجةِ كالعَريَّةِ

هذا مستثنى من قوله: (وكل ممنوع فللضرورة يباح) لأن ظاهره أنه لا يباح المحرّم إلا عند الضرورة، فاستثنى من ذلك ما كان محرّماً للذريعة، فإن حكمه كالمكروه، يجوز عند الحاجة.

مثاله: العَرِيَّة وهي: عبارة عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها... (٧٦/٥٦٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إلا أنه قال: بي، بدل: لي.

وأصل بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي على سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك(١).

ووجهه: أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي. ومعلوم أن الرطب مع التمر لا يتساويان، فإذا كان هذا الفلاح عنده الرطب على رؤوس النخل، وجاء شخص فقير ليس عنده دراهم يشتري بها رطباً يتفكه به مع الناس، لكن عنده تمر من العام الماضي؛ فلا حرج أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة لأنه ليس عنده دراهم، ولو باع التمر أولاً ثم اشترى به رطباً ففيه تعب عليه، وربما ينقص ثمن التمر، فيجوز له أن يشتري الرطب بالتمر للحاجة بشروط:

١ ـ أن لا يتجاوز خمسة أوسق.

٢ ـ وأن لا يدع الرطب حتى يتمر.

٣ ـ وأن يكون الرطب مخروصاً بما يؤول إليه تمراً، مثل أن يقال: هذا
 الرطب إذا صار تمراً صار مماثلاً للتمر الذي بذله المشتري.

٤ ـ وأن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر.

٥ ـ وأن يكون الرطب على رؤوس النخل، لئلا يفوته التفكه شيئاً فشيئاً.

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يبيع التمر ويشتري الرطب؟ كما أرشد النبي على إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء، وأراد تمراً جيداً أنه لا يبيع التمر الرديء بتمر جيد أقل منه، بل أمر أن يباع الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً (٢)، فلماذا نقول بالعَرِيَّة، ولا نقول: بع التمر ثم اشتر بالدراهم رطباً؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر (٣٣٥٩)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥)، والنسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب (٢٢١٤)، وأحمد (١/ ١٧٥ ـ ١٧٩)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

والحديث صحّحه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود (۲۱۸۸)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (۹۲/۱۵۹۶)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

فالجواب على هذا: أولاً: أن السنة فرقت بينهما، وكل شيء فرق الشرع فيه فإن الحكمة بما جاء به الشرع، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين مفترقين، وما فرق الشرع بينهما وظننا أنهما متماثلان، فإن الخطأ في فهمنا، فيكفي أن نقول: جاء الشرع بحل هذا ومنع هذا، لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلاً عن هذا، فيقال: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون التمر الرديء بالتمر الجيد مع التفاضل، وهذا ربا صريح لا يحلّ.

أما في مسألة العَرِيَّة فيجب أن يخرص الرطب بحيث يساوي التمر لو أتمر، بمعنى: أننا نخرص الرطب بحيث يكون هذا الرطب إذا يبس وصار تمراً على مقدار التمر الذي اشترى الرطب به.

ثانياً: أن نقول: إن ربا الفضل إنما حُرّم لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنساً ووصفاً، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل، وتتشوف النفوس إلى زيادة الدَّين إذا تأجل، وتقول النفس: إذا كانت الزيادة تجوز لطيب الصفة، والنقص يجوز لرداءة الصفة، فلتجز الزيادة لزيادة المدة بتأخير الوفاء، فترتقي النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة لا سيّما في البيع والشراء، ولا سيّما مع قلة الورع كما في الأزمنة المتأخرة، لذلك سُدَّ الباب، وقيل: لا يجوز ربا الفضل، ولو مع التقابض في المجلس.

والذي يمكن أن يقع في العرية هو ربا الفضل، وتحريم ربا الفضل علمنا من التقرير الذي ذكرناه أنه إنما حرّم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة، والذي حرّم لكونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة.

فإن قال قائل: الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورته إلى أن يشتري الرطب بالتمر؟

الجواب: ليس هناك ضرورة، لأنه يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة، يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، فلهذا رخّص له في العرية.

- مثال آخر: النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام، لأنه وسيلة إلى

الفاحشة، ولهذا جاز للحاجة، فالخاطب يجوز أن يرى وجه مخطوبته، والشاهد إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليها، يجوز أن يرى وجهها ليشهد على المرأة بعينها، لأن التحريم هنا تحريم وسيلة، وما كان تحريمة تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة.

- مثال آخر: الحرير على الرجال حرام، لأنه وسيلة إلى أن يتخلق الرجل بأخلاق النساء من الليونة والرقة، والتشبه بالنساء حرام، فلما كان تحريمه تحريم وسيلة جاز عند الحاجة، فإذا كان الإنسان فيه حِكَّة يجوز أن يلبس الحرير من أجل أن تبرد الحِكَّة، لأن تحريمه تحريم وسائل.

مسألة: ذكرنا أن المحرم إذا كان سداً للذريعة يجوز عند الحاجة، فهل من تطبيقات هذه القاعدة الصلاة في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة، حيث لم يجد إلا هذا المسجد في طريقه؟

الجواب: المسجد المبني على قبر لا تصح الصلاة فيه، ولا حاجة إلى الصلاة في هذا المسجد في الواقع، إذ إن الإنسان يمكن أن يصلّي في أي مكان من الأرض، لقول النبي على: «جعلت لى الأرض مسجداً»(١).

٢٠ ـ وما نُهِيْ عنهُ من التَّعَبُّدِ أو غيرِهِ أَفْسِدْهُ لا تردّدِ

قوله: (ما نهي عنه من التعبد): (ما) اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية، فإن كانت اسماً موصولاً فلا إشكال في قوله: (أفسده) لأن الاسم الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفاء، وإن كانت شرطية فإنه يشكل، لأن جواب الشرط إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء، ولكن قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر:

من يفعل الحسنات الله يشكرها (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التيمّم (٣٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢/٥٢١)، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك (ص۱۹۰)، باب: جوازم المضارع، ط: =

أصله: فالله يشكرها لكن حذفت الفاء للضرورة.

والحريري رحمه الله جعل الشعر صلفاً فقال:

وجائزٌ في صنعةِ الشعرِ الصَّلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف (١)

(من التعبد): (من) بيانية، أي: من العبادات، أي: مما يتعبد به.

قوله: (أو غيره): أو غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقاف والمعاملات، البيع، والشراء، والإجارة، والرهن.

قوله: (أفسده لا تردد): أي احكم بفساده (لا تردد) صيغة نهي أي: لا تتردد في ذلك.

ومعنى هذه القاعدة: أن ما ينهى عنه من العبادة إذا فعله الإنسان وقع فاسداً، وكذلك ما نهي عنه من غير العبادة إذا وقع على الوجه الذي نهي عنه فإنه يقع فاسداً، وهذا معنى قولهم: النهى يقتضى الفساد.

ودليلها في غير العبادة قول النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢) والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه، لأن حقيقة العقد أنه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للآخر بمقتضى العقد، و«كتاب الله» المراد به حكمه.

- فلو باع الإنسان الذي تلزمه الجمعة بيعاً بعد نداء الجمعة الثاني، وقع هذا البيع فاسداً لأنه بيع منهى عنه.

- ولو باع بيضاً لمن يلعب به القمار كان البيع فاسداً، وذلك لأنه بيع منهي عنه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

<sup>=</sup> المكتبة العصرية. وينسب هذا الشاهد لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت وقيل: إنه لكعب بن مالك.

<sup>(</sup>١) ملحة الإعراب ـ باب ما لا ينصرف ـ (ص٤٦)، ط: دار الصميعي.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الشراء والبيع مع النساء (٢٠٤٧)، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢٠٥٠٨ ـ ٨)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

\_ ولو اشترى الإنسان على شراء أخيه، فإن الشراء يكون فاسداً، لأن النبي على قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»(١).

وينبني على فساد البيع أنه يجب على المشتري أن يرد السلعة إلى البائع، ويجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد قبضه، ودليل ذلك: أن النبي على أبي إليه بتمر جيد، فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني: من التمر الرديء، والصاعين بالثلاثة، فقال في الردوه فأمر برده (٢). وهذا نتيجة القول بالبطلان، لأننا لو قلنا: يبطل، وبقيت السلعة في يد المشتري، والثمن في يد البائع لم يكن لقولنا: إنه باطل معنى ولا ثمرة، بل لا بد من إعادته، ولو فرض أنه تعذّرت الإعادة لطول المدة وتصرف كل منهما في ما آل إليه، فحينئذ قد يقال: إنه يعفى عنه أو يقال: إنه بالنسبة للمشتري يرد مثله للبائع، والبائع يرد القيمة للمشتري، وهي القيمة التي وقع العقد عليها فيما سبق.

ـ ومن ذلك: لو أعتق الراهن العبد الذي رهنه، فالصحيح أنه لا يصح عتقه بناءً على القاعدة، وإن كان بعض العلماء قال: يصح وتؤخذ قيمته رهناً مكانه.

- لو باع الراهنُ رهنَه لم يصح لأنه منهي عن بيعه، لما فيه من إسقاط حق المرتهن.

- لو أوصى لوارث، لم تصح الوصية، لأن النهي عاد إلى نفس الوصية، لكن إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقطه صحت، ولهذا جاء الحديث: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»(٣). كما لو باع الرهنَ ووافق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . . (۲۰٤٣)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (۱۱/۱۵۱۵)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸۲.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥)، والترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٢١٢٠)، وابن =

المرتهن على البيع، فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضولي.

- لو باع الإنسان شيئاً مجهولاً لم يصح البيع، لأنه منهي عنه بذاته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على: «نهى عن بيع الغرر» (١) والمجهول غرر.

ـ وفي النكاح، لو تزوج الإنسان بعقد شِغَار كان العقد فاسداً، لأن النبي على النبي على الشغار (٢)؛ ونكاح الشغار أن يزوج الإنسان مُوْلِيَتَهُ، على أن يزوجه الآخر مُوْلِيَتَهُ، بدون مهر، أو بمهر ينقص عن مهر مثلها عادة.

أما لو زوّج أحدهما الآخر بمهر، ورضيت كل من المرأتين، وكان كل من الرجلين كفئاً للمرأة، فهذا ليس بشغار، إلا على رأي بعض أهل العلم.

- ولو تزوج في العدة لم يصح، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَزِمُوا عُقَدَةً النِّكَاجِ حَقَّ يَبْلُغُ ٱلْكِئَكِ أَجَلَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٥] والأمثلة على هذا كثيرة.

ودليل فساد ما نهي عنه من العبادة قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣) أي مردود.

وأما الدليل العقلي على فساد ما نهي عنه: أن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنّبه ولا يفعله، فإذا صححناه فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام، بل ويكون مضاداً لله عز وجل ولرسوله على الحرام حرام، بل ويكون مضاداً لله عز وجل ولرسوله على الحرام حرام، الله عنه وجل ولرسوله الله الله عنه وجل ولرسوله الله الله عنه و المحرام حرام، الله و ال

<sup>=</sup> ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٢٧١٣)، وأحمد (٢٦٧/٥)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقد صحّحه الترمذي بقوله: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (۱) (۲) (۱).

ومعناه عند البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٢٠٣٦)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الشغار (٤٨٢٢)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (٥٧/١٤١٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٧.

عنه شرعاً فالمطلوب عدمه، فإذا قدر أن صححناه فهذا يعني إثباتَه، وإثباتُه مضادة لله ورسوله.

ودليل عقلي آخر: أنه لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه، وما لا يرضاه، وما لا يرضاه، وما لا يرضاه في عَنكُمُ وَلَا يرضاه فليس مقبولاً عنده، قال الله تعالى: ﴿إِن تَكَفُّرُوا فَإِنَ اللهَ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ [الزمر: ٧].

- مثاله في الصلاة، قول النبي ﷺ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، (١). فلو أن إنساناً صلّى نفلاً مطلقاً في هذا الوقت فإن صلاته تكون باطلة غير مقبولة، لأنها منهى عنها.

- وثبت عن النبي رضي أنه نهى عن صوم يومي العيدين (٢)، فلو صام إنسان يوم عيد الفطر، أو يوم عيد الأضحى، فصومه باطل، لأنه فعل عبادة منهياً عنها.

وكذلك لو صامت المرأة وهي حائض فصومها باطل.

ـ وقال النبي ﷺ للمسيء في صلاته: «ارجع فصلٌ فإنك لم تصل»(٣).

\_ وقال للذي صلّى خلف الصف منفرداً: «أعد صلاتك» أمره بإعادة الصلاة لأنه وقف في مكان منهى عن الوقوف فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٦١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٢٨٨/٨٢٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (١٨٨٩)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (١٣٨/١١٣٧)، من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص۷۱.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يصلّي وحده خلف الصف (٦٨٢)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (٢٣٠ ـ ٢٣١)، وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده (١٠٠٤)، وأحمد (٢٢٨/٤)، من طرق عن وابصة بن معبد رضي الله عنه.

قال الترمذي: «حديث وابصة حديث حسن». كما حسّنه البغوي في «شرح السنّة» (٣/ ٣٧٩).

فصار عندنا دليل من النقل والعقل على فساد ما نهى عنه.

مسألة: لو صلّى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه هذه القاعدة؟

الجواب: لا تنطبق عليه القاعدة، لأن المكان المغصوب لم يُنْهَ عن الصلاة فيه بعينها، إذ لم يأت في الشرع: لا تصلّوا في المكان المغصوب، لكن نهينا عن الغصب، فليس النهي عائداً إلى الصلاة بعينها.

وكذلك لو توضأ بماء مغصوب صح وضوؤه على القول الراجح، لأننا لم نُنّه عن الوضوء بالماء المغصوب، وإنما نهينا عن غصب الماء.

فالقول الراجح في الصلاة في المكان المغصوب أو الوضوء بالمغصوب أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة أن العبادة صحيحة.

مسألة: لو وجد إنسان ماءً مغصوباً فهل يتيمّم أو يتوضأ منه؟

الجواب: يتيمم ولا يتوضأ به. وأما قوله: ﴿ فَلَمْ يَجَدُوا مَا أَهُ ﴾ [المائدة: ٦]. فهذا الماء ليس ملكاً له، فهو كالمعدوم.

#### 

٢١ - فحل نهي عاد للنوات أو للشروط مُفْسِداً سَيَاتي
 ٢٢ - وإنْ يَعُدْ لخارجٍ كالعِمَّهُ فلن يَضير فافْهمَنَ العِلَّهُ

قوله: (فكل) الفاء: للتفريع، إشارة إلى أن هذا البيت مفرع على ما قبله.

(كل) مبتدأ (سياتي) خبرها (مفسداً) حال من فاعل يأتي، والسين للتحقيق.

قوله: (وإن يَعُدُ): الضمير يعود على النهي لأنه قال: (فكل نهي عاد للذوات).

(وإن يعد) يعني: النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها (كالعمة) أي: كالعمامة المحرّمة.

<sup>=</sup> وصحّحه ابن حبان، وذكر الحافظ في «الفتح» (٢٦٨/٢) تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة وغيرهما.

قوله: (فلن يضير): أي يضر؛ أي: فلن يمنع من الصحة.

(فافهمن العِلَة) والعلّة: أنه خارج عن ذات العبادة وشرطها، لأن العمامة ليست شرطاً في الصلاة، إذ تصح الصلاة بدون عمامة، والنهي عن لبس العمامة المحرّمة ليس نهياً عن ذات الصلاة في العمامة، فصار هذا غير موجب لفساد الصلاة.

فهذان البيتان كالتفصيل للإجمال السابق في البيت الذي قبله.

والمعنى: أن النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج. والذي يقتضي الفساد هو ما عاد النهي فيه لذات المنهي عنه أو إلى شرطه.

١ ـ مثال العائد إلى ذات المنهى عنه في العبادة:

نهي المرأة عن الصوم في الحيض، والنهي عن صوم يومي العيدين.

مسألة: ما حكم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة؟

الجواب: قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطلت صلاته، لأن الرسول على نهى عنه، واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره إلى السماء أن لا يرجع إليه بصره (١) وإلى هذا ذهبت الظاهرية (٢).

لكن الجمهور يقولون: إن هذا لا يزال مستقبلاً القبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صحت صلاته.

ولا شك أن هذا التعليل في النفس منه شيء، والقول بالبطلان قول قول تعليل في النهي عن رفع البصر إلى السماء قوي $\binom{(7)}{2}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (۱) (۱۱۷/٤۲۸)، من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه.

وأصله عند البخاري في كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (٧١٧)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه. إلا أنه قال: «.. لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى ـ لابن حزم ـ (١٣/٤)، ط: دار إحياء التراث.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام المؤلف رحمه الله في: الشرح الممتع (٣/ ٢٢٧).

هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟! قد تكون العلَّة سوء الأدب مع الله، وأن الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعاً.

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في المعاملات: البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ممن تلزمه الجمعة، فهذا النهي عائد إلى ذات البيع، وإن كانت العلة فيه هي خوف التوصل بذلك إلى ترك ما يجب من حضور الجمعة.

كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات الشيء، فلا يصح، للدليل والتعليل السابق في شرح البيت الذي قبله.

Y - قوله: (أو للشروط): إذا عاد النهي للشرط فإن المشروط لا يصح، لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا تصح العبادة. فمثلاً: إذا قال الشرع: لا تتوضأ بهذا الماء فتوضأ به، لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء، لأن النهي عاد إلى شرطها، ومن ذلك النهي عن الصلاة في الحمام. والصلاة في المقبرة (١)، فإذا صلى فيهما فإن صلاته لا تصح، لأن البقعة بقعة منهي عن الصلاة فيها.

ومَثَّل العلماء للنهي العائد إلى شرط العبادة برجل صلّى في ثوب محرّم عليه، مثل: أن يصلّي في ثوب حرير مع تحريمه، فإن صلاته لا تصح، وعلّلوا ذلك بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ويشترط لذلك الشرط أن يكون مباحاً، فإن كان محرّماً، فإن الصلاة لا تصح، لأن النهي يعود إلى شرط العبادة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (۲۹)، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (۳۱۷)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (۷٤٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».

وقد صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن خزيمة وابن حبان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٨٩): «أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه».

مثال ما عاد النهي إلى الشرط في المعاملات النهي عن بيع الحمل في البطن (۱) ونهي النبي على عن بيع الغرر عائد إلى شرط البيع، وهو العلم، إذ إن من شرط البيع أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المبيع معلوماً، لأن جهالتهما أي: جهالة المبيع أو جهالة الثمن تؤدي إلى النزاع، ثم العداوة والبغضاء، والدين الإسلامي لا يريد من أهله إلا أن يكونوا أحبة متعارفين متوافقين، وكل شيء يهدم هذا الأصل الأصيل في الدين الإسلامي، فإنه يكون منهياً عنه.

" الما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فإنه يصح، ومثّلوا لذلك في العبادات بلبس الإنسان عمامة محرّمة في الصلاة، كعمامة الحرير للرجل مثلاً؛ فصلاته صحيحة، لأن ستر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة، فكان النهي هنا عائداً إلى أمر خارج، ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلّى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل، فإن صلاته صحيحة قولاً واحداً، وإن كان قد لبس هذا المحرّم، لأن هذا عائد إلى أمر خارج العبادة، لأن لبس الخاتم ليس شرطاً لصحة الصلاة.

ومثل ذلك: لو لبس قلادة من ذهب، فإن صلاته تصح لأن لبس القلادة ليس شرطاً لصحة الصلاة، فلم يكن النهي عائداً لذات الصلاة ولا لشرطها.

ومما نهي عنه، وهو لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرطه، في المعاملات:

تلقي الجَلَب، فإن النبي على قال: «لا تلقوا الجلب»(٣) والجلب: هم

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث النهي عن بيع الغرر. انظر: ص٧١.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم تلقّي الجلب (١٧/١٥١٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكنه بلفظ: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد».

الذين يأتون بالسلع إلى البلاد، وليسوا من أهل البلاد ليبيعوها وينصرفوا، فقد نهى النبي على الله عن تلقيهم، لأن في تلقيهم ضررين:

الضرر الأول: أنهم ربما يشترون من الجلب بِرُخْصِ فيقع الغبن.

والضرر الثاني: أنهم يحرمون أهل البلد مما يحصل من وراء المعاملة مع هؤلاء الجلب.

فهذا النهي لا يفسد البيع، يعني: لو أن رجلاً تلقى الجلب، واشترى منهم، فإن البيع يقع صحيحاً مع تحريم التلقي، وذلك لأن النهي لا يعود إلى نفس البيع ولا إلى شرطه. ودليل صحته قول النبي ﷺ: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"() يعني: إذا أتى البائع السوق ورأى أنه مغبون فله الخيار.

ومن ذلك، أي: مما لا يعود النهي فيه إلى شرط الشيء ولا إلى ذاته: تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أي: جمع اللبن في ضرع البهيمة، فإن النبي على نهى عنه (٢) لما في ذلك من التدليس على المشتري، وللمشتري الخيار إذا ظهر له ذلك.

مسألة: إذا استأجر محلاً لحلق شعر الرأس فحلق فيه اللحى، فإن عقده صحيح، لأن عقده على فعل مباح، لكن فعل فيه محرماً، وأما الذي استأجر المحل ليحلق اللحى، فعقده باطل. قال تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَوُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

\_ من سافر للتجارة فوجد في البلد بغايا فزنى بهن، فيجوز أن يقصر الصلاة. ولو سافر لأجل البغاء، فلا يجوز له القصر لأن السفر محرّم والمحرّم لا تستباح به الرخصة، هذه قاعدة المذهب (٣).

<sup>(</sup>١) هو تتمة الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (٢٠٤١)، ومسلم في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة (٢٠٤١/ ٢٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردّها ومعها صاع من تمر». واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٣٥/٥)، ط: هجر.

والراجح جواز القصر، لأن الجهة إذا انفكت فلكل شيء حكمه، وهذه الجهة منفكة، وهو اختيار شيخ الإسلام (١)، وهو مذهب الحنفية (٢).

- الحج بالمال المغصوب صحيح لكنه محرّم.

إذاً فالقاعدة: أن النهي إذا ما عاد إلى أمر خارج فإنه لا يضر، وذلك لانفكاك الجهة، فجهة هذا غير جهة هذا، ولهذا قال الناظم: (فلن يضير فافهمن العلة).

ومعنى انفكاك الجهة: هو أن يكون تحريم الشيء لأجل شيء آخر، مثل: ما إذا توضأ إنسان بماء مغصوب، فعلى الراجح يكون التحريم ليس للوضوء، بل لإتلاف هذا المغصوب على صاحبه، سواء بوضوء أو إراقة أو شرب أو غيره.

بخلاف إذا قيل لك: لا تتوضأ بهذا الماء المغصوب، فإن الوضوء لا يصح، لأن النهي هنا عاد إلى ذات العبادة \_ نفس الفعل \_.

قوله: (فافهمن العلة): هذا أمر بأن يفهم الطالب العلّة. ليس المراد في هذه المسألة فقط، بل في جميع مسائل الفقه، لأن فهم العلل يوجب فوائد:

الفائدة الأولى: أن الإنسان يعرف سمو الشريعة الإسلامية، وأنه لم يشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه، وجميع المسائل الحكمية معلَّلة، لكن تارة تكون العلّة مجهولة، وتارة يعلمها بعض الناس، ويجهلها بعضهم، فتارة تكون فوق مستوى العقول، لكننا نعلم أن الله لم يشرعها إلا لحكمة.

وقد اطرد عند الفقهاء رحمهم الله تسمية ما كان مجهول العلة تعبدياً. فمثلاً قالوا: إن نقض الوضوء بلحم الإبل تعبدي، لأننا لا نعقل المعنى. فأيُّ فرق بين لحم الجمل ولحم الخروف أو الحصان أو البقر؟ لا ندري.

ومن العلماء من قال: بل العلة معلومة، وهي أن الإبل فيها نوع من

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۶/۲۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الفقهاء \_ علاء الدين السمرقندي \_ (١٤٩/١)، ط: دار الباز.

الشَّيطنة والكبرياء والأَنفَة، ولهذا يكون الراعي لها دائماً ذا كبر وأنفة وغطرسة، كما قال ﷺ: «الغلظة والجفاء في الفَدَّادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم»(١).

ثم إنه ورد في الأثر أنها خلقت من الشياطين (٢)، فلها تأثير على البدن، وعلى أثارها.

(١) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق واللفظ.

وأُقرب ما يكون له، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز [والسكينة في أهل الغنم]».

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه (٩٢/٥٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» (١٤٠/١) رقم ١٨٧) والزيادة له.

وله لفظ آخر قريب منه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وفيه:

«الجفاء وغلظ القلوب في الفدّادين أهل الوبر، عند أصول أذناب الإبل [حيث يطلع قرنا الشيطان] في ربيعة ومضر».

أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع شعف الجبال (٣١٢٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه (٨١/٥١)، واللفظ للبخاري وما بين قوسين عند مسلم.

وحديث ثالث، جمع بين أهل الوبر وأهل الغنم ولفظه: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الفيد، والسكينة في أهل الغنم».

أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع شعف الجبال (٣١٢٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان... (٨٥/٥٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ولفظه كما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين».

أخرجه أحمد (٤/ ٨٥ ـ ٨٦)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم (٧٦٩).

ورجاله رجال الصحيح.

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦/٢) وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح».

والحديث صحّحه الشوكاني في «نيل الأوطار» (٢/ ١٤١).

وقد قرأت قديماً في كتاب ينهى فيه الإنسان العصبي عن الإكثار من أكل لحم الإبل، يقول: لأن هذا يزيد العصبية ويؤثر عليها أكثر.

والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل<sup>(١)</sup> يقول بعض الفقهاء: إنه تعبدي، ويقول بعضهم: إنه لعلّة معلومة، هي نجاسة الروّث والبول، لكن هذا ليس بصحيح، لأن بول الإبل وروثها طاهر.

فإما أن نقول: إنه تعبدي، وإما أن نقول: إن العلّة هي أن مكان الإبل تحضره الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، وقد روي أن على كل شَعْفَة بعير شيطاناً (٢).

الفائدة الثانية: أننا إذا فهمنا علّه الحكم قسنا عليه ما شاركه في هذه العلّة، وأدلة القياس معروفة في الكتاب والسنّة وليس هذا موضع ذكرها (٣٠).

الفائدة الثالثة: أن الإنسان إذا فهم العلّة ازداد طمأنينة وأخذاً بالأحكام الشرعية، لأنه يفهم لماذا شرع هذا الحكم تحريماً أو إيجاباً فيزداد طمأنينة، وفرحاً وسروراً بقعل الأوامر، وكذلك يزداد فرحاً وسروراً بترك النواهي، فيتمسك بالشريعة.

الفائدة الرابعة: أن العلّة، هي عبارة عن دليل عقلي إذا فهمتها استطعت أن تقنع من لم يقتنع بالكتاب والسنّة، ونحن في هذا العصر في حاجة ماسة إلى هذا الأمر، لأن كثيراً من الناس يجادلونك حتى في الأدلة الشرعية، فإذا وهبك الله شيئاً من معرفة العلل والحِكم والأسرار استطعت أن تقنع غيرك بدلالة العقل.

الفائدة الخامسة: أن الإنسان يكون عنده ملكة ورسوخ في العلم، وإن شئت دليلاً على ذلك فاقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر كيف

<sup>(</sup>١) هو قطعة من الحديث السابق، فانظره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٤)، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي \_ رضي الله عنه \_، بلفظ: «على ظهر كل بعير شيطان». . والشعْفَة: هي أعلى السَّنام. انظر: القاموس المحيط (شعف).

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام على القياس بإذن الله عند شرح البيت الخمسين.

يأتي بالشواهد الكثيرة على مسألة واحدة حتى تعرف مقدار الرسوخ في العلم من الإنسان الذي يفهم الحِكم والأسرار.

وخلاصة هذه القاعدة: أن كل منهي عنه إذا فعله فهو فاسد إن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يفسد، لكن يكون الفاعل آثماً لوقوعه في النهي.

#### 

٣٣ - والأصلُ في الأشياءِ حِلٌ وامْنَعِ عبادةً إلا بإذنِ السسارعِ لمّا تكلم عن المحرّمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل، هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع؟

فبيّن في هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء عموماً الحل بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع.

قوله: (الأشياء): جمع شيء، وقد قيل: إن فيها إعلالاً مكانياً؛ يعني: نقل حرف من مكان إلى آخر، وبيّنوا قولهم هذا بأن كلمة أسماء منصرفة، وكلمة أشياء غير منصرفة، مع أن الميزان واحد في الظاهر، لكن قالوا: أشياء، أصلها شيئاء، ففيها ألف التأنيث الممدودة، لكن نقلت الهمزة إلى أول الكلمة، ولهذا وزن أشياء لفعاء.

«فأشياء» كلمة عامة، وقد قيل: إن أعم شيء كلمة شيء، لأنها تشمل الموجود والمعدوم، والأعيان والأوصاف والمنافع، والأفعال والمعاملات والعادات، والعالم وغير العالم، والعاقل وغير العاقل، فكل الأشياء الأصل فيها الحل.

والفرق بين الأعمال والأعيان أن العمل فعل الفاعل، والعين خارجة عن فعل الفاعل منفصلة، ونقصد بالعين المعين.

فالأعيان: الأصل فيها الحل فلو أن شخصين اختلفا في عين من الأعيان، حيوان أو أشجار أو غيرها، هل أكله حلال أو حرام، فالأصل الحلّ؛ فليأكله ما لم يتيقن أنه من المنهي عنه، أو يقم الدليل على تحريمه.

لكن يرد هنا سؤال: لماذا خلق الله عز وجل الحيات والعقارب والنمل وما أشبه ذلك؟ والجواب على ذلك أنها نافعة بغيرها لأمور:

- ١ \_ ما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب.
- ٣ ـ أن كثيراً من الناس لا يستعمل الأوراد إلا حماية من هذه الأشياء،
   فتكون حثاً على استعمال هذه الأوراد.
- ٤ أن يعرف الإنسان عذاب أهل النار بهذه الأشياء، لأن لها نظيراً في النار، كما جاء في بعض الآثار أن فيها العقارب والحيات (١)، وما إلى ذلك.

المنافع: الأصل فيها الحلّ؛ بمعنى: أنه يحل لك أن تنتفع بالأعيان على أي وجه شئت، إلا إذا ورد دليل بالمنع.

فلو قال قائل: أنا أريد أن أركب البقرة وأسافر عليها، لقلنا: الأصل الحل، مع أن البقرة معدة للحرث والنسل والدر.

والدليل على أن الأصل في الأعيان والمنافع الحلّ قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَمُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] فعمّم وأكد؛ التعميم في قوله: ﴿ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ «ما» اسم موصول تفيد العموم ثم أكد هذا العموم بقوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ .

الأعمال: الأصل في كل عمل غير عبادة الحلّ، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَمَهَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿ [الأنعام: ١١٩] نأتي إلى هذا العمل المعيّن هل قال الله تعالى: إنه حرام أو قاله الرسول عَهَا؟

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد (١٩١/٤) عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حَمْوَتَها أربعين خريفاً، وإن في النار عقارب كالبغال الموكفة، يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنةً».

الجواب: لا، ولو كان حراماً لفَصَّله؛ لأن الله قال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾، فالأصل الحل حتى يقوم دليل على أنه ممنوع.

وقال النبي ﷺ: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»(١).

وقال: «وما سكت عنه فهو عفو»(۲).

فلو عمل الإنسان عملاً من الأعمال، أو اتخذ إنسانٌ لعبة من اللعب وصار يعملها، وجاءه آخر وقال: حرام عليك هذا، لم يكن الرسول عليه يعمله ولا أصحابه، فإننا نقول: الأصل الحلّ حتى يقوم دليل على المنع.

- إنسان اتخذ ساعة منبهة من أجل إذا جاء الوقت الذي يريد أن يقوم فيه تنبهه فقال قائل من الناس: لا تفعل، اجعل عندك ديكاً ينبهك للصلاة، لأن النبي على كان يقوم إذا سمع صوت الصارخ - يعني: الديك (٣) - وأما هذه الساعة فحرام! فماذا نقول له؟

نقول: أين الدليل؟ الأصل الحلّ: وهل عندك دليل أن النبي عَلَيْ وهو أفضل البشر وأحبهم للخير واليسر لو كان عنده مثل هذه الساعة منعها؟ الجواب: لا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه (٣٨٠٠)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفِراء (١٧٢٦).

وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أجلّ الجبن والسمن (٣٣٦٧)، كلاهما من حديث سلمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل رقم (٥٩٨٠)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل رقم (١٢٢٥).

- حين ظهر مكبر الصوت في الصلاة والخطبة قام بعض الناس وقال: هذا حرام لا يجوز، لم يكن النبي على يخطب بمكبر الصوت ولا يصلّي به. فنقول لهم: الأصل الحلّ؛ ولو كان هذا موجوداً في عهد الرسول على لكان يبيح ذلك - حسب علمنا بشريعته ويسرها وسماحتها -، بل هو أمر العباس عمه في غزوة ثقيف وكان قوي الصوت أن ينادي في القوم، فجعل ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أهل سورة البقرة، فرجع الناس(١).

وأبو طلحة رضي الله عنه في خيبر أمره الرسول ﷺ أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (٢).

وعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام قال له النبي ﷺ: «اذهب فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» (٣).

ثم إنه ليس بلازم لنا أن نتطلب الأدلة التي فيها طلب الشارع لرفع الصوت، لكن هذا من باب تقوية الحكم، وإلا فالأصل الحلّ.

المعاملات: وهي من الأشياء، الأصل فيها الحلّ؛ ودليلها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَجَرَّمَ ٱلرِّبُوَأَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ فكل مبايعة فالأصل فيها الحل، وكذلك بقية العقود، لقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۵۸. (۲) سبق تخریجه ص۵۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان (٤٩٩)، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان (١٨٩)، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنّة فيها، باب بدء الأذان (٧٠٦)، من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، نحوه في حديث طويل فيه قصة رؤيا الأذان.

وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فأمّنا تدليسه.

وقال الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح».

وقال هو: «حديث حسن صحيح».

وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد من أئمة هذا الشأن رحمهم الله. وانظر: «نصب الراية» (١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠).

[المائدة: ١] فأمر الله بالوفاء بالعقود على أي وجه عقدت، وبأي معاملة كانت، ما لم يثبت تحريمها.

وقال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (١) وقال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً» (٢).

فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» $^{(7)}$ ؛ فدل على أن ما كان موافقاً لحكم الله فإنه غير باطل.

العادات: تدخل في الأشياء فالأصل فيها الحلّ؛ فإذا فعل الناس شيئاً على وجه العادة فإنه لا ينكر عليهم، إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة محرّمة فتمنع.

فمثلاً: إذا اعتاد الناس طرازاً معيّناً من البناء، أو طرازاً معيّناً من الثياب، فالأصل الحلّ، حتى يقوم الدليل على المنع. والمنع قد يكون بالأوصاف، وقد يكون بالأعيان، فالحرير محرّم بعينه، والثوب النازل عن الكعبين محرّم بوصفه.

إذاً الأصل في الأشياء كلها، الأعيان والمنافع والأعمال وغيرها، الأصل فيها أنها حلال لا إثم فيها، وهذا الأصل يفيدك في أشياء كثيرة أن من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (۱۵/۱۲۱۸)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح (۱۲/۱۲۱۸)، من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام (١٣٥٢)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب الصلح (٢٣٥٣) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وزاد الترمذي في أوله: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّم حلالاً أو أحل حراماً...» والباقي مثله.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٨٥.

لو قال قائل: الأصل في الأشياء التحريم، لأن الملك ملك الله عز وجل، ولا يجوز أن نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فأين الدليل على أن الأصل الحلّ؟

فالجواب: صحيح أن الملك ملك الله عز وجل، ولا نتصرف بشيء من ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لكن هو الذي أذن لنا. قال عز وجل: ﴿هُو الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]. ﴿مَّا﴾ اسم موصول للعموم، وأكد بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾. وقال عز وجل: ﴿وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا للعموم، وأكد بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾. وقال عز وجل: ﴿وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوات والأرض. فِي الْلَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ الله المصالحنا، والقمر والنجوم والسحاب والرياح كلها مذلّلة لمصالحنا - ولله الحمد - بإذن الله عز وجل، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا لِلا بعد أن علمنا إذن ربنا بذلك.

فإن قبال قبائل: ألسيس الله يبقبول: ﴿ قُلُ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]؟.

قلنا: بلى، لكن هذا في الشريعة، حيث كانوا يحلّون ما شاؤوا ويحرّمون. قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ السَّورى: ٢١] ولهذا قال الناظم:

(وامنع عبادة إلا بإذن الشارع)؛ (وامنع): فعل أمر، (الشارع) وصف له سبحانه، والدليل قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ ﴾ [الشورى: ١٣]. وقوله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾ [المائدة: ٤٨]. لكن العلماء رحمهم الله يقولون: إن الشارع وصف لله، ولرسوله على الأن الرب عز وجل يشرع، والرسول على فهو شرع الله.

وقوله: (وامنع عبادة إلا بإذن الشارع): يعني لا تُجِزْ عبادة إلا بإذن الشارع، فلو تعبّد شخص لله بعبادة فإننا نمنعه حتى يقيم دليلاً على مشروعيتها، ودليل ذلك قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو

رد»(۱). وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(۲). ووجه الدلالة: أن العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة، فلو أن إنساناً تعبّد لله تعالى بعبادة لم يشرعها الله كانت العبادة باطلة، سواء كانت لم تشرع من أصلها، أو شرعت على وجه آخر، وأثبت هو لها سبباً غير ثابت شرعاً، فإنها مردودة عليه.

وقال تعالى منكراً على من يشرعون بلا إذنه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١] وقال تعالى: ﴿قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩].

فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادات الحظر، إلا ما قام الدليل على مشروعيته.

ودليل ذلك من النظر: أن العبادة طريق موصل إلى الله، فلا يمكن أن نسلك طريقاً يوصل إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لنا، أما إذا لم يضعه فلا ندري أين يوصلنا هذا الطريق فلا بد أن يكون الواضع لهذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو الله عز وجل.

إذاً فيوجد دليل من الأثر، ودليل من النظر على أن الأصل في العبادات هو الحظر، إلا ما قام الدليل على مشروعيته.

وليُعْلم أنه لا بد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق بها، فلا بد أن تكون موافقة للشرع في ستة أشياء: في السبب، والجنس، والقدر، والكيفية، والزمان، والمكان.

# أولاً: أن تكون موافقة للشرع في سببها:

فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سبباً فإنها لا تقبل، لأن الشارع لم يأذن بها.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٥٥٠)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧/١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

ومن ذلك ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفال بمولد النبي على الإحتفال بالمولد إنما يحمل عليه محبة النبي على عند من احتفل به، أو مضاهاة النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، أو لأسباب أخرى، لكن غالبهم إنما يحملهم عليه محبة الرسول على وذكرى ولادته كما زعموا، وهذه البدعة ليست معروفة لا في عهد النبي ولا في عهد التابعين ولا في عهد التابعين ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابعي التابعين، وإنما أحدثت في القرن الرابع من الهجرة، وقد ثبت أن النبي على حذر من محدثات الأمور، فقال: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»(١).

فإن قال قائل: أنا لا أعمل ذلك إلا محبة لرسول الله على الله الله على الله عن هذا من وجهين:

الوجه الثاني: أنك لست أشد محبة لرسول الله على من خلفائه وأصحابه، ولا يمكن لأحد أن يحب الرسول على أعظم مما يحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وهؤلاء كلهم لم يفعلوا ذلك، لأنهم يريدون أن يطبقوا حقيقة المحبة تماماً، وهي أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲٦/٤ ـ ۱۲۷)، وأبو داود في كتاب السنّة ، باب في لزوم السنة (۱) أخرجه أحمد (۲۰۲٤)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (۲۲۷۲)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.

قال الترمذي: «حسن صحيح».

وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي.

يتبعوا الرسول على فعله وتركه، فكما أن فعل ما فعله الرسول لله سنة، فكذلك ترك ما تركه مع وجود سببه سنة، وما خالف ذلك فهو بدعة، وهذه المسألة ينبغي لنا أن نتفطن لها، كلنا يعلم أن الثناء على الرسول على على وجه لا غلو فيه محبوب إلى الله ورسوله.

فإذا قال المبتدع للاحتفال بالمولد: أنا لم أفعل شيئاً ممنوعاً؛ إنما جلست لصنع الطعام للناس وإطعامهم، وإطعام الناس دائر بين الإباحة والاستحباب، ثم إني أتحدث عن سيرة الرسول على، وأصلي عليه، وأتلو من القصائد ما فيه الثناء عليه، أليس هذا أمراً مطلوباً؟ أليس كل واحد منا يحب النبي على؟ أليس كل واحد منا يُشَنِّفُ أسماعه (١) بقصائد الثناء على الرسول على؟

قلنا: بلى؛ ولكن تقييد هذه الأمور بزمن أو مكان هو الذي جعلها بدعة. فأنت لا تقيدها بهذا الزمن، ونقول: صلِّ على النبي على وكلما أكثرت من الصلاة عليه فهو خير لك، أثنِ عليه بما شئت من القصائد بشرط ألا تخرج إلى درجة الغلو، أطعم الطعام، لا نمنع من ذلك، ولكن تقييده بزمن معين هو الذي يجعله بدعة. وإلا فهات دليلاً على أن ليلة مولده وقت للاحتفال وإطعام الطعام وما أشبه ذلك، على أن الاحتفال بالمولد النبوي يحدث فيه من الأغلاط، والغلو المنهي عنه، وغير ذلك من الأشياء ما لا يرتضيه شرع ولا عقل.

ثم إنه لم يثبت تاريخياً أن ولادة النبي على كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والمحققون من أهل الحساب يقولون: إن ولادته كانت في اليوم التاسع وليست في اليوم الثاني عشر، وهذا مما يوهن القول بجواز الاحتفال بمولد الرسول على في الليلة الثانية عشرة.

\_ ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: صلاة ركعتين إذا دخل البيت قبل أن

<sup>(</sup>١) يقال: شَنَّفَ الآذان بكلامه: أمتعها به، وشَنَّفَ كلامه: زَيَّنَهُ. انظر: المعجم الوسيط (شنف).

يجلس، فبناءً على عدم ورود دليل صحيح في ذلك، نقول: هذه بدعة، لأنه لم يرد في الشرع أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين.

- رجل كلما تجشأ قال: الحمد لله، نقول: إن هذا بدعة، لأنه لم يرد، نعم، لو فرض أن الإنسان حُبس عن التجشي، يعني أصيب بمرض يمنعه من التجشي، ثم زال هذا المرض فتجشأ، فحينئذ يشرع أن يحمد الله، لأن هذه نعمة، وإذا حصلت النعمة فاحمد الله على ذلك.

لو قال قائل: لماذا لا نحمد الله على هذا، أليس العطاس يحمد الله عليه؟

فالجواب: بلى، لكن الحمد بعد العطاس وردت به السنّة، وهذا لم ترد به.

- رجل كلما تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول: إن هذا بدعة. فإن قال: كيف يكون بدعة، وقد قال النبي على: «التثاؤب من الشيطان» (١٠). وقال الله في كتابه: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِدُ الشّيطان» (١٠) قلنا: ليس المراد بالنزغ هذا؛ المراد بالنزغ أن ينزغك لتعمل معصية أو تدع واجباً، فاستعذ بالله، أما هذا فإنه ليس نزغاً، ولكنه يدل على الكسل، والشيطان يحب من ابن آدم أن يكون كسلان.

والدليل على هذا أن النبي على أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع (٢)، فإن لم يستطع وضع يده على فيه (٣)، ولم يأمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا السبب موجود في عهد الرسول على ولم يجعله سبباً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس (۳۱۱۵)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب (۲۹۹٤/٥٦)، من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وتمامه: «فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (٣) (٥٧/٢٩٩٥)، من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه.

رَفَحَ مِور الرَجِي الْمِجْرَّي الْمُسِلِّدِينَ الْمِيْرَةِ أُسْلِينِ الْمِيْرِةِ الْمِيْرِةِ www.moswarat.com

إذاً لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها.

## ثانياً: أن تكون موافقة للشرع في جنسها:

فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الشرع فإنها لا تقبل؛ لأن العبادة مبنية على التوقيف<sup>(۱)</sup>.

\_ فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة عشر مرات فإنه لا يجزئ، لأن الأضحية لا تكون إلا من جنس معيّن خاص؛ وهي الإبل والبقر والغنم، وليس منها الخيل، فلا تصح التضحية بها.

ـ لو ضحى بدجاجة فإنها لا تصح، لأنها ليست من جنس ما يشرع التضحية به. فإن قال قائل: أليس النبي على قال: «من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؟»(٢) قلنا: هذه قربة صدقة، لا قربة نسك. كما لو تصدق بوزن الدجاجة لحماً فليس بنسك.

### ـ لو أن رجلاً عقّ ببعير هل تجزئ العقيقة؟

الجواب: قال بعض العلماء: لا تجزئ العقيقة ببعير، لأن النبي على عينها من الغنم شاة. وقال بعض العلماء: تجزئ، لكن الشاة أفضل، وإنما قالوا بالإجزاء، لأن جنس الإبل يصح التقرّب إلى الله تعالى به في النسك، فهي باعتبار كونها إبلاً وبقراً وغنماً تكون نوعاً من النسك يشملها اسم الجنس.

والذين قالوا بالإجزاء في العقيقة يقولون: إنها لا تُجزئ العقيقة بالبعير إلا عن واحد، بينما في الأضحية تُجزئ عن سبعة، فإذا أراد إنسان أن يعق بإبل فعن الغلام بعيران، وعن الجارية بعير واحد، هذا إذا قلنا بالإجزاء. ومع

<sup>(</sup>١) راجع ما سبق في شرح البيت الثالث والعشرين.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (٨٤١)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (١٠/٨٥٠)، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

ذلك فالشاة أفضل ولا شك؛ لأن الإنسان يتردد في كون البعير يجزئ. وهذا مذهب الحنابلة (١).

# ثَالثاً: أن تكون موافقة للشرع في قَدْرِها:

لا بد أن تكون العبادة موافقةً للشرع في القَدْر يعني الكمية. ثم إن زاد أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضها عن بعض بطلت، وإن كان ينفصل بعضها عن بعض لم تبطل لكن ينهى عن الزائد.

فمثال ما لا ينفصل بعضها عن بعض: لو صلّى الظهر خمساً، قلنا: لا تصح الصلاة، إذا كان متعمّداً، لأنه خالف الشرع في القدر. ولو ركع مرتين في صلاة الظهر قلنا: لا تصح، لأنه خالف الشرع في القدر. ولو سجد سجوداً واحداً قلنا: لا تصح، لأنه خالف الشرع في القدر. ولو صلّى الظهر ثلاثاً قلنا: لا تصح، لأنه خالف الشرع في القدر.

ومثال ما ينفصل: لو أنه سبّح دبر الصلاة المكتوبة أربعين وحَمِد أربعين وحَمِد أربعين وكبّر أربعين قلنا: هذا خلاف السنّة لا شك، وإذا قصد التعبّد بهذا العدد فهو مبتدع. لكن ما وافق العدد المشروع، ثلاثاً وثلاثين فإنه يثاب عليه ولا يبطل به التسبيح، لأن هذا يمكن انفصال بعضه عن بعض.

يعني: لا نقول: يشترط لقبول التسبيحة الأولى صحة التسبيح إلى آخر واحدة منه، لكن نقول في الصلاة: يشترط لصحتها أن تكون شروط الصحة فيها من أولها إلى آخرها.

مسألة: لو زاد في التسبيحات والتهليلات والتكبيرات التي بعد الصلاة وقال: أنا لم أقصد العبادة إنما قصدت زيادة خير.

الجواب: أنه يثاب، لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد، لأن الذكر المقيد لله خاصية فثوابه أكثر، ولهذا نقول: اقطع قراءة القرآن من أجل إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن في وقته ذكر مقيد فيكون أفضل من قراءة القرآن المطلقة.

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات ـ للبهوتي ـ (٢/ ٦٢٥)، ط: مؤسسة الرسالة.

### رابعاً: أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها:

لا بد أن تكون العبادة مطابقة للشرع في كيفيتها، لأن الكيفية في الحقيقة تدخل في صلب العبادة، فإن خالف في الكيفية لم تصح العبادة ولو أتى بأجزائها. فلو سجد ثم ركع لم تصح صلاته. ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه في الوضوء لم يصح غسل الرجلين. ولو أنه طاف حول الكعبة جاعلاً الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه. ولو ركع مرتين في ركعة واحدة خالف الشرع في الكيفية، باعتبار الصلاة ككل، وخالف الشرع في القدر باعتبار الركوع.

### خامساً: أن تكون موافقة للشرع في زمانها:

فإن أتى بها في غير زمانها المحدد، فإن كان قبله لم تصح بالاتفاق، لأن سبب الوجوب لم يوجد. وإن كان بعده لعذر صحت إن كانت مما يُقْضَى، وإن كان بعده لغير عذر لم تصح على القول الصحيح. وقيل: تصح مع الإثم.

مثال ذلك: رجل صلّى الظهر قبل زوال الشمس معتقداً أن الشمس قد زالت، ثم تبيّن أنها لم تزل، فإنها لا تجزئه، لكن تصح نفلاً، لأنه نوى العبادة على نيتين: نية الصلاة ونية الظهر، فتصح نية الصلاة، لأن الصلاة تصح في كل وقت، ولا تصح نية الظهر لأنه قبل دخول وقتها.

وإن صلى الظهر بعد خروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما أشبه ذلك، فالصلاة صحيحة، لقول النبي على: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»(١) يعنى: ولو بعد الوقت.

وإن كان لغير عذر، كما لو تعمّد أن يصلِّيها بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت، وصمّم أنه لن يصلّي إلا بعد الوقت فإن صلاته لا تصح، ولو صلّى ألف مرة، والقول الثاني: أنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذَكرَها... (٥٧٢)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤/ ٣١٥)، من حديث أنس رضى الله عنه.

تصح مع الإثم، ولكن الصحيح أنها لا تصح، ولا تقبل منه، وأنه يعتبر مخلًا بركن من أركان الإسلام.

ومثل ذلك: لو تركها تكاسلاً، فإنها لا تقبل منه لو صلّاها بعد الوقت، لأن التكاسل هو العمد بلا فرق، وهذه مسألة مشكلة على كثير من الناس، يحسبون أن التكاسل غير العمد. ولو قلنا: إنها مقبولة تجرأ في اليوم الثاني على تركها، لكن إذا قلنا: لا تقبل، ويردها الله، ففي اليوم الثاني يخاف ويصلي.

- في الزكاة: لو أنه زكّى قبل ملك النصاب، فإن الزكاة لا تجزئه، لأنه أداها قبل أن يخاطب بها، فإن أخّرها عن وقت الوجوب لغير عذر، مثلاً تحل زكاته في شهر المحرم، فأخّرها عن شهر المحرم تأخيراً لا يعذر فيه، فهل تجزئه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: تجزئه؛ لأنه أدى حق الفقراء، ومنهم من قال: لا تجزئه؛ لأنه أخّرها عن الوقت المخاطب بها، ولا سيّما إذا مات، فإن ورثته وإن أخرجوها عنه، لا تبرأ بذلك ذمته، لأنه تعمّد أن يترك هذا الركن من أركان الإسلام، ولا ينفعه قضاء أهله عنه. نعم، لو فرض أن الرجل عنده حسابات كثيرة، وأخّر الزكاة من أجل أن يراجع حسابه. فهنا نقول: إنه يجزئ، لأن له شبهة، وشيئاً من العذر.

ـ رجل أوتر قبل صلاة العشاء هل يجزئه؟

الجواب: لا، لأنه صلّاها قبل أن يخاطب به لقوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»(۱). وإن أخّر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر لغير عذر فإنه لا يجزئه ايضاً، لأنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعاً.

## سادساً: أن تكون موافقة للشرع في مكانها:

لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، فلو اعتكف الإنسان في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد (٢٥١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٧٥١/١٥١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

بيته في العشر الأواخر من رمضان فإنه لا يجزئه، لأن مكان الاعتكاف المساجد. قال تعالى: ﴿وَلَا تُبْيَرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ۗ [البقرة: ١٨٧].

- ولو طاف بالبيت خارج المسجد الحرام لا يجزئه، لأنه لم يوافق الشرع في المكان، إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام، حتى ولو كان هناك ضيق فإنه لا يجزئه، فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه الطواف فيها فطاف فيها فإنه لا يجزئه، لأنه خارج المسجد الحرام، فيكون مخالفاً للشرع في مكان العبادة.

- ولو حج الإنسان إلى المدينة بدلاً عن مكة لم يجزئه الحج، لأنه مخالف في مكان العبادة فلا تجزئه.

الخلاصة: أن العبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع، وبناء على هذا لا بد أن تكون موافقة للشرع، ومأذوناً فيها من قبل الشرع في الأمور الستة السابقة.

فإن قال قائل: هاتان القاعدتان يشكل عليهما، ما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأبضاع يعني: النساء، التحريم، والأصل في اللحوم التحريم.

قلنا: هذا لا يرد على القاعدة، والعلماء رحمهم الله لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكرنا، لكن قصدهم أن الأصل أن الأبضاع لحلها شروط، فلا نستحلها إلا بعد أن نعرف الشروط، فإذا شككنا مثلاً في عقد النكاح هل تم أو لا؟ فالأصل عدم التمام فلا يحلّ. لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحلّ له أخذها أو ممن لا يحلّ، فالأصل الحلّ، لأن الله لما ذكر المحرّمات قال: ﴿وَأَعِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآة ذَلِكُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ مَا النساء: ٢٤]. فدل هذا على أن الأصل الحلّ.

ومن ذلك: لو شككنا في عدد الرضعات، وأراد الرجل أن يتزوج من أرضعتها أمه رضاعاً لم يعرف عدده، فهنا نقول: يجوز أن يتزوجها، لأن الأصل الحلّ.

كذلك قولهم في اللحم: الأصل التحريم، نقول: هذا إذا شككنا في

شرط الحلّ، مثل: أن نجد لحماً من الإبل أو البقر أو الغنم وشككنا هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، فالأصل التحريم، حتى نعرف شرط الحلّ، أما لو وجدنا حيواناً، ولا ندري هل هو حلال أو حرام فالأصل الحلّ.

وعلى هذا فما استثناه بعض العلماء في مسألة الأبضاع واللحوم فيه نظر في الواقع، لأن ما استثنوه يعني: أن شرط الحلّ لم يوجد، وهذا يشمل كل شيء حتى في البيع الأصل في الأعيان التحريم، حتى أعرف أني ملكت هذه السلعة مثلاً ببيع، أو بإجارة، أو ما أشبه ذلك.

لكن ليُعْلَم أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة حتى يقوم دليل على المنع، فإذا جاءتنا لحوم مذكاة من مسلمين، فلا يحتاج أن نبحث هل هي مملوكة للذابح أو غير مملوكة؟ وهل الذابح يصلّي أو لا يصلّي؟ كذلك لو جاءتنا من نصارى لا نسأل كيف يذبحون؟ وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا؟ ما دام الفعل قد صدر من أهله.

وكذلك لو باع عليك إنسان شيئاً فلا يشترط أن تعرف أنه مالكه أو لا؛ لأن الأصل أنه مالكه. فالحاصل أن هذه القاعدة لا يرد عليها شيء.

مسألة: بعضهم يقول: إن الدجاج المستورد من الخارج ذبح بالصعق أو غيره كالماء الحار فما حكم أكله؟

الجواب: لا نعلم أن الدجاج الذي في هذا الصندوق هو مما جرى عليه هذا الشيء، والأصل أن ما ورد على المملكة مختبر ومعروف، وهيئة كبار العلماء قبل سنتين سألوا وزير التجارة وأناساً مسؤولين عن هذا الشيء فقالوا: كل شيء لا يمكن استيراده إلا بعد الاطلاع عليه.

- - - - - -

٢٤ - فإنْ يقعْ في الحكمِ شكُّ فارجِعِ للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتَّبِعِ

قوله: (إن يقع): في حكم الشيء الحادث شك هل هو حلال أو حرام أو هو مشروع أو غير مشروع؟ فارجع للأصل في النوعين، فإن كان من العبادات فالأصل المنع حتى يقوم دليل على الإذن به، وإن كان من غير العبادات فالأصل الحلّ حتى يقوم دليل على المنع. ثم نتبع هذا الأصل، ولهذا قال: (ثم اتبع): يعني: بعد أن ترجع للأصل تتبع الأصل.

مثال ذلك: اختلف اثنان في عادة من العادات لم يأت فيها دليل، فقال أحدهما: جائزة، وقال الثاني: غير جائزة، إذا وقع الشك، فنرجع للأصل، والأصل في والأصل في العادات الحلّ، لأنها داخلة في عموم قولنا: (والأصل في الأشياء حلّ). فنقول: هذه العادة حلال، هات دليلاً على أنها حرام، فإن لم يأت بدليل على أنها حرام فهي حلال، لأننا عند الشك نرجع للأصل، ونتبع الأصل.

وإذا تنازع شخصان في حلّ صيد صاده أحدهما، فقال أحدهما: هو حرام، وقال الثاني: هو حلال، ولم نجد نصاً عليه بالمنع، فإنه حلال، رجوعاً إلى الأصل.

ولو شككنا في معاملة من المعاملات هل هي حلال أو حرام؟ فهي حلال حتى يقوم دليل على المنع منها.

وهذا الأصل ينفع فيما يحدث من المعاملات في هذا العصر، فإذا شككت في معاملة هل هي حلال أو حرام، فهي حلال، والذي يقول: إنها ممنوعة هو المطالب بالدليل، بناءً على ما ذكرناه من هذه القاعدة العظيمة.

وإذا اختلف اثنان في عبادة، فقال أحدهما: هذا ذِكْرٌ طيبٌ، وعملٌ صالحٌ فلنفعله، وقال آخر: هذا بدعة، لم يفعله الرسول على ولا أصحابه فلا نفعله، وكل بدعة ضلالة، فالأصل ما قاله الثاني، ونقول للأول: هات دليلاً على أن هذا مشروع، ومن ثَمَّ نقضي على جميع حجج أهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرغائب \_ أول جمعة من رجب \_ وفي ليلة النصف من شعبان، وفي ليلة ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، وفي ليلة بدر، وهكذا في ليلة مولد الرسول على نقول: هاتوا دليلاً على مشروعية هذه الأعمال التي تقومون بها تعبداً لله وتعظيماً له. فإن أتوا بدليل قبلناه، وعلى العين والرأس، وإن لم يأتوا بدليل فإن النبي على عمردود عليهم، وهو ضلال، لأن النبي على قال:

"كل بدعة ضلالة" (1) ويكون هذا العامل المتعبّد لله بما لم يشرع إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه أقرب منه إلى السلامة، لأنه ربما يفعل هذا الشيء تأويلاً لا عناداً، لكن إذا بُين له الحق، وعاد وأصر على بدعته، فهو آثم بلا شك، لأن النبي على حذر تحذيراً بالغاً من المحدثات في الدين، حتى كان على يعلن ذلك في كل خطبة جمعة يقول: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة المعدية بدعة المعددة على المعدثة بدعة المعددة المعددة

وهل يمكن أن نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك، وأن الإنسان ينبغي له في منهجه الحياتي أن يرجع لهذا الأصل حتى لا ترد عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى في أهله؟

الجواب: يمكن ذلك؛ فنقول للإنسان: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، فلا تتعب نفسك بالوساوس، فقد يعرض الشيطان للشخص حتى يشككه في أهله، فنقول: الأصل السلامة، أُعْرِضْ عن هذا نهائياً. وقد يأتي الشيطان للشخص يشككه في أمور مما يتعلق بالله عز وجل، فنقول له: أعرض عن هذا، الأصل أنه ليس عندك شك، وليس عندك قدح في الله، ألست تتوضأ لله وتصلّي لله، وتتصدق لله، وتصوم لله، فكيف تعمل هذه الأعمال التي فيها مشقة عليك من أجل الله عز وجل ثم تأتي وتقول: أنا عندي وساوس فيما يتعلق بذات الله. لأن الذي عنده وساوس أو شكوك لا يعمل هذه الأعمال.

فالحاصل: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنك مؤمن مُقِرَّ، وأن هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام، يرمي بها الفريسة، لكن إذا كانت الفريسة قوية نجت من سهامه.

إذا قال قائل: ما الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها؟

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٤٣/٨٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

الجواب: الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة، لكن صارت ميزاناً لكل شيء، وهي أن الرسول على شُكي إليه: الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ـ الشيء يعني الناقض للوضوء كالريح ـ فقال على الله ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(١).

والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرد من مسائل العلم ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد الفقه، لأنه ينفع في العبادات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك، حتى لو شك الإنسان في الطلاق هل وقع أو لم يقع؟ فإنه لا يقع، لأن الأصل بقاء النكاح، وإن كان بعض العلماء يقول: الورع التزام الطلاق، لكن نقول: هذا قول ضعيف، بل الورع عدم التزام الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، ولو قلنا: إن الورع التزام الطلاق لأحللنا المرأة لرجل ثان بدون يقين الحلّ، ولا يُشْكل على قول الناظم:

فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع

قولُ النبي ﷺ: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (٢) لأن معنى قولنا: إن يقع في الحكم شك، أننا إذا شككنا هل هذه عبادة مشروعة أو لا، فيجب علينا أن نتجنبها، وإن طابت نفوسنا بها، أو ركنت إليها، لأن الأصل في العبادات الحظر، وأما في المعاملات فالأصل فيها الحلّ، فإذا شككنا هل هذه المعاملة حلال أو حرام فإننا نأخذ بالحلّ، وإذا شككنا في هذا الحيوان هل هو من الحلال أو الحرام فنأخذ بالحلّ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لقوله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَ كَمُم مّا فِي الدّرَضِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر (۱۷۵)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تبقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلّي بطهارته تلك (۳۲۱/۹۸)، من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه
 (۲)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧/١٥٩٩)،
 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] فهذا أصل عظيم يقتضي أن جميع ما في الأرض حلّ لنا، فإذا شككنا هل هذا مما حرّمه الله أو لا، رجعنا للأصل وهو الحل، إلا أن يوجد قرائن ترجّح أنه من المحرّمات فحينئذ يكون من المشتبهات ونقول: إن من التقوى ترك المشتبهات والاحتياط في الحكم.

مسألة: امرأة لها طفل معوق، وكان مولوداً على هذا الوضع وكانت ترعاه هي وأبناؤها الكبار، وفي يوم وجدت أن الطفل قد مات، وهي لا تعرف في هذا اليوم هل وضعت الحليب لهذا الطفل أو لا، ولا تعرف هل إخوته أرضعوه أو لم يرضعوه، وقد رأته ميتاً فماذا عليها، علماً بأنها قد وجدت الحليب الذي وضعته في الثلاجة؟

نقول: هذه المرأة ليس عليها شيء، ومثل هذه الحال يقع كثيراً، فيشتبه على بعض الناس، تجد المرأة طفلها ميتاً على الفراش، ولا تدري هل انقلبت عليه أم لا، ونحن نقول قاعدة مفيدة: إذا حصل الشك هل كان القتل بسبب من الأم أو غيرها من الناس، أو كان ذلك بفعل الله عز وجل فإن الأصل براءة الذمة، ولا شيء على الأم ولا على غيرها مع الشك، لأننا لا يمكن أن نوجب على أحد شيئاً لا كفارة ولا دية إلا إذا علمنا يقيناً أنه حصل القتل بسبب تعد منه أو تفريط، وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: لا شيء عليك لا إثم ولا كفارة ولا دية.

#### 

## ٢٥ - والأصلُ أن الأمرَ والنهيَ حُتِمْ إلا إذا النَّدبُ أو الكُرهُ عُلِمْ

قوله: (الأصل أن الأمر): أي أمر الله ورسوله، (والنهي): أي نهي الله ورسوله. (حتم): يعني لازم. فالأصل أن أمر الله لازم الفعل، والنهي لازم الترك، وهذا معنى قولهم: الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم إلا إذا دل دليل على أن الأمر للندب أو أن النهي للكراهة أو لغير ذلك من القرائن ولهذا قال: «إلا إذا الندب أو الكره علم»، وهذه القاعدة من قواعد أصول الفقه، وهي على فرعين:

### \* الفرع الأول:

الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم.

وقد اختلف الأصوليون: هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب؟ وفي النهي: هل يقتضي التحريم أو الكراهة؟ إذا لم يوجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، أو عن الندب إلى الإباحة أيضاً، وكذلك النهي إذا لم يوجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، أو عن الكراهة إلى الإباحة أيضاً، فكلامنا في الأمر المجرد، والنهى المجرد.

القول الأول: أن الأصل في الأمر الوجوب، لقول الله تعالى: ﴿ فَلْيَحُذَرِ اللّهِ يَعَالَى: ﴿ فَلْيَحُذَرِ اللّهِ يَعَالَهُ أَنْ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُعِيبَهُمْ فِتَنَةً أَوْ يُعِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الـــــــور: ٣٦] فحذّر الله تعالى المخالفين عن أمر الرسول ﷺ من إحدى هاتين العقوبتين: أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله: (فليحذر): اللام هنا للأمر، والمراد بها التهديد. (يخالفون عن أمره): ولم يقل: يخالفون أمرَهُ، أي: يخرجون عن أمره وطاعته.

ولهذا نقول: إن الفعل هنا مُضَمَّنُ معنى الخروج. وكلمة (أمره): عامة؛ لأنها مفرد مضاف، فتعم جميع أوامره؛ أي أن الإنسان مهدد بأن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب الأليم إذا خالف أمر الله تعالى.

قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعلّه إذا رَد بعضَ قوله ﷺ أن يقع في قلبه شيء من الزيع فَيَهْلِك (١).

والفتنة في الحقيقة أعمّ مما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد ذكر أعلاها وأطمّها وأعظمها وهو الشرك، وإلا فقد تكون الفتنة دون الشرك، قد يحصل للإنسان ما يصرفه عن ذكر الله عز وجل ويُغْفِل قلبه عن ذكره، وهذه فتنة.

وهذه العقوبة شديدة، أعنى: عقوبة الشرك والمعاصي، فهي في الحقيقة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/ ٢٦٠)، ط: دار الراية.

لمن كان عاقلاً أشد من العقوبة الحسية؛ وذلك لأن هذه العقوبة تؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُ أَنَّهَ يُرِبُدُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِهِمٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

أما العذاب الأليم: فظاهره أنه عذاب مؤلم، إما في الدنيا، وإما في الآخرة.

الدليل الثاني: أن النبي على لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن ينحروا ويحلّوا توقفوا رضي الله عنهم (۱)، لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصياناً، ولكنهم توقفوا انتظاراً لأمر يحدث، لعل الأمر ينسخ، لأن النبي على أحياناً يأمر بالشيء ثم يُراجَع فيه، ويدع الأمر الأول إلى أمر ثانٍ، كما وقع في غزوة خيبر حين رأى القدور تغلي باللحم فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الله! هذه حُمُر، فأمر أن تكفأ القدور، وأن تكسر، فقالوا: يا رسول الله! أو نغسلها؟ قال: «اغسلوها» (۲)، فهنا نسخ الحكم الأول إلى حكم آخر وهو الأمر بالغسل فالصحابة رضي الله عنهم لما أُمِروا بالنحر والحِلّ، وكانوا قد جاؤوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة ـ الحديبية ـ وهم ألف وأربعمائة مع الرسول عن مكه، لا شك أن هذا سيكون شديداً جداً على النفوس، ليك، ثم يمنعون عن مكة، لا شك أن هذا سيكون شديداً جداً على النفوس، ولهذا تلكاً الصحابة رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ الحكم.

فدخل النبي على أم سلمة رضي الله عنها مغضباً، وكانت أم سلمة من دهاة النساء، عاقلة حكيمة، فقالت: ما لك؟ فأخبرها، قالت: يا رسول الله! أتريد أن يحلقوا؟ قال: «نعم»، فقالت: اخرج، وادع الحلّاق،

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد. . . (۲۰۸۱)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب تكسر الدنان التي فيها الخمر... (٢٣٤٥)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٨٠٢)٣٣)، من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه.

واحلق رأسك، ففعل، فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضاً، يتدافعون عند الحلاق<sup>(۱)</sup> لأنهم رأوا رسول الله ﷺ وشاهدوه يفعل، فعلموا أن النسخ الآن غير ممكن.

فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لما غضب الرسول صلّى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث: ما حصل في حجة الوداع؛ فإن الرسول على والأغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيماً لشعائر الله، وفي أثناء الطريق أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة (٢) ليصير متمتعاً. ولكن الصحابة لم يروا منه عزيمة. فاستمروا على ما هم عليه.

ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قالوا: يا رسول الله! كيف وقد سمّينا الحج \_ يعني لبّينا بالحج \_؟ فقال: «افعلوا ما آمركم به، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» وغضب حتى أوردوا عليه مسألة يستحيل منها، كل ذلك لعلّه ينسخ الأمر، قالوا: يا رسول الله! أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منبّاً؟! يعني من جماع النساء، لأنه إذا حلّ حلّ من كل شيء، قال: «افعلوا ما آمركم به»(٢) وغضب على أن الأمر للوجوب.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث غزوة الحديبية الطويل وفيه: «حتى كان يقتل بعضهم بعضاً غمًّا». انظر الحديث ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ ٱشْهُرُّ مَّمْلُومَتُ مَّ . . . ﴾ الآية (١٤٨٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام . . . (١٢١١/ ١٢٢١)، من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الحج، باب قول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» (٣)، وفي كتاب الاعتصام بالسنّة، باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته... (١٩٣٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام... (١٢١٣/ ١٣٨) من حديث جابر رضى الله عنه.

إذاً هذه ثلاثة أدلة؛ واحد من القرآن، واثنان من السنّة، كلها تدل على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب.

في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم، لقول النبي على: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (١) فالأمر بالاجتناب للوجوب، وإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرماً.

ويمكن أن نستدل أيضاً من باب القياس بقوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧] فهذه الآية في الفيء، وهو عطاء المال، فما سواه من باب أولى.

وعلى هذا نقول: الأصل في الأمر والنهي أنهما محتومان، الأمر واجب الفعل؛ والنهى واجب الترك إلا بدليل.

وقال بعض الأصوليين وهو القول الثاني: الأصل في الأمر والنهي عدم الحتم، وأن المأمور به فعله أفضل، والمنهي عنه تركه أفضل.

وعلَّلوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي طلب فعله، والنهي عنه يقتضي طلب تركه، والأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور، فلا يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه.

لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي سقناها في أن الأمر واجب الفعل وأن النهي واجب الترك.

فإن قال قائل: هذا الأصل (أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم توجد قرينة) ينتقض بمسائل كثيرة ذكر العلماء أنها للاستحباب، وهي أوامر ونواه، فقالوا في النواهي: إنها مكروهة، وقالوا في الأوامر: إنها مستحبة، وهي كثيرة، فما الجواب؟

قلنا: الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه دليل أقوى منه هذا أولاً.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٦٨.

ثانياً: أن بعض العلماء سلك مسلكاً جيداً، وهو:

القول الثالث في المسألة: أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر تعبدية، وأوامر تأديبية، يعنى من باب الآداب ومكارم الأخلاق.

فما قصد به التعبّد فالأمر فيها للوجوب، لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمراً وأن نترك ذلك إن كانت نهياً.

أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل فإن الأمر فيها يكون للاستحباب والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب، لأن هناك فرقاً بين العبادة وبين الأدب.

وهذا القول أضبط من القولين المطلقين السابقين؛ وذلك لأنك إذا تتبعت كثيراً من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيراً من النواهي في الأخلاق والآداب وجدتها للكراهة لا للتحريم.

وهذه طريقة جيدة، ويتخلص بها الإنسان من إيرادات كثيرة.

مثال ذلك: قوله ﷺ: "إذا لبستم فابدؤوا باليمين" (1)، وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا خلعتم فابدؤوا بالشمال" (٢). فهل نقول: هذا الأمر للوجوب، فيجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين، وإذا خلع أن يبدأ بالشمال؟

الجواب: لا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من باب التأذّب، فما كان من باب التأدّب، فما كان من باب التعبّد فإنه يحمل على الاستحباب، وما كان من باب التعبّد فإنه يحمل على الوجوب، ما لم يوجد قرينة في الموضعين تدل على أن الأمر للاستحباب في مسألة التعبّد، أو للوجوب في مسألة التأدب.

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ينزع اليسرى (٥٥١٧) واللفظ له، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال... (٢٠٩٧)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه بمعناه.

مثال ما دل الدليل على أنه للوجوب وهو من باب الأدب: الأكل باليمين، هو من آداب الأكل بلا شك، لكن الأمر به للوجوب، والنهي للتحريم، لوجود قرينة تدل على هذا، وهي قوله على: «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»(۱). ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقته، لأنه عدو لنا والعدو لا ينبغي أن يكون إماماً لك، فليس من العقل ولا من الشرع أن يكون عدوك إماماً لك.

وهل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة من باب الآداب أم من باب العبادات؟

الجواب: من باب العبادات، لأن المقصود تعظيم الكعبة، فيكون النهي هنا للتحريم كما هو الأصل.

ومن القرائن التي تصرف الأمر في الآداب من الاستحباب إلى الوجوب، والنهي من الكراهة إلى التحريم: ما لو تضمَّن إيذاءً للمسلم أو إسقاطاً لحقه، فإنه يكون واجباً في الأمر، حراماً في النهي، من أجل العارض الذي عرض له، فقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٦]. لا يمكن أن نقول: النهي فيه للكراهة، بل هذا للتحريم، لأن فيه أذية للغير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُوَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهَتَنا وَإِنْما مُبِينا ﴾ [الأحزاب: ٥٥]. وفيه أيضاً امتهان للغير، وحظ من قدره، وهذا لا شك أنه عدوان.

وهذا القول \_ أي القول الثالث في المسألة \_ إذا تأملته وجدت فيه قوة حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الأمر إذا كان المقصود منه الإكرام، فإن مخالفته تأدباً لا تعد معصية، ولا يأثم الإنسان بها. واستدل لذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه حين خلّفه النبي على الصلاة ليصلّي بالناس (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها (۲۰۲۰/ ۱۰۵)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: "فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام، لا أمر إلزام، فتأخر تأدباً معه، لا معصية لأمره ا.هـ منهاج =

وكان النبي على قد ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلّي بالناس. فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي على فتقهقر فرده النبي على لكنه خالف ورجع، ولما سلّم النبي على قال له: «ما شأنك؟» قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله على (١٠).

وهذا من القرائن التي تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل الأولى الأدب أو الامتثال؟

الظاهر أن الامتثال أولى، لكن لقوة تعظيم أبي بكر للرسول على كأنه رأى أنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته بالوساوس والانشغال، كيف يصلي الرسول على وراءه مأموماً به، فرأى أن تأخره خير له في عبادته التي هي الصلاة، لا مجرد إكرام للرسول على، بل تأخر إكراماً وإقاماً للصلاة.

لكن لو كانت المسألة على خلاف ذلك، كأن يكون أدباً عادياً، فهم يقولون: إن الامتثال خير من الأدب.

إذاً الأقوال ثلاثة: الأول: أن الأمر للوجوب، والنهي للتحريم مطلقاً. الثاني: أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة مطلقاً. الثالث: التفصيل بين ما كان للتعبّد، وما كان للتأدب فالأول: الأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم. والثاني: الأمر فيه للندب، والنهي للكراهة.

### \* الفرع الثاني:

الأصل في الأمر والنهي الفورية، لأن النبي على غضب لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم عن التحلّل في صلح الحديبية (٢)، وكذلك غضب حين تأخروا عن التحوّل إلى العمرة في حجة الوداع للمتمتع (٣)، ولولا أن الأوامر على الفور ما غضب الرسول على الذك.

<sup>=</sup> السنّة النبوية (٨/ ٥٧٧). ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب من دخل ليؤمّ الناس فجاء الإمام... (۲۰۲)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم... (۲۰۲/٤۲۱)، من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) سبق ص۱۱۹. (۳)

ثم هناك دليل واقعي يدل على أن الأوامر على الفور، وذلك أنه إذا أتى بها على الفور صار أدل على تعظيم الله عز وجل، ويتضح ذلك بالمثال:

لو أمرك شخص بأمر ثم قمت فوراً وأتيت بهذا الأمر، لعدّك الناس مكرّماً له، معزّزاً معظّماً له، ولو أمرك بأمر ثم توانيت ثم أتيت بالأمر لعدّك الناس ناقص التعظيم والإعزاز، فإذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضهم مع بعض، فكيف بأمر الله؟!

وهنا دليل عقلي وهو أن الإنسان لا يأمن العجز عن المأمور إذا أخّره، سواء كان العجز مع البقاء أو العجز بالفناء، فقد يموت الإنسان، وقد لا يموت، لكن يعجز عن تنفيذ الأمر، فكان مقتضى العقل أن يبادر به، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جيدة قال: من وجب عليه الحج فليبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له (۱). ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول عليه: «خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك» فالأول: تحذير من العجز. والثاني: تحذير من الموت والفناء. فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله (۱۳).

قوله: (إلا إذا الندب أو الكره علم): فقوله: (إذا الندب) عائد إلى الأمر. وقوله: (أو الكره) عائد إلى النهي، وهذا الاستثناء على سبيل التمثيل؛ وإلا فقد يدل الأمر على الإباحة، والنهي على رفع الحرج، وكل هذا يتعين بالقرائن، أو بتنزيله على القواعد الشرعية.

والمعنى: إذا علم الندب في الأمر، أو الكره في النهي، فنأخذ بما علمنا، ونعلم هذا إما من فعل الرسول على أو من قوله، أو من إجماع

<sup>(</sup>۱) أصل مقالة الإمام أحمد رحمه الله هذه حديث أخرجه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٨٦٤)، ط: إحياء التراث. أن النبي على قال: «تعجلوا إلى الحج ـ يعنى الفريضة \_ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غريب...» (٦٠٥٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند شرح البيت الحادي والأربعين.

وَقَحَ مجر (لاَجَلِي (لَاَجَرَّي) (مُسكت (لاَدِرَ (لاِدِوكِ www.moswarat.com

العلماء، أو من وجود نظير له في الشرع قد صرّح بأنه للندب أو ما أشبه ذلك.

المهم أن طرق العلم بأن الأمر للندب والنهي للكراهة كثيرة.

أحياناً يكون الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، بل لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا عَبِلُوا شَعَكَيْرَ اللّهِ وَلا الشّهَرَ اللّهِ وَلا الشّهَرَ اللّهِ وَلا اللّهَدَى وَلا الْقَلَتَيِدَ وَلا ءَالِينَ الْمِرَامُ يَبْنَغُونَ فَضَلا مِن تَرَبِّم وَرِضَوناً وَإِذَا مَللّهُمُ فَأَمْ طَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]. فهنا أمر بالاصطياد بعد الحل، وليس على سبيل الوجوب بالإجماع، ولا على سبيل الاستحباب أيضاً، ولهذا لم يعمل المسلمون بهذا، يعني: ما منهم أحد إذا حل ذهب يطلب الصيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي، فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل، فيكون حلالاً. لكن قد يكون الصيد واجباً كما لو اضطر الإنسان إلى الأكل ولا طريق له إلا الصيد فهنا يكون الصيد واجباً، وقد يكون مستحباً حسب ما يقترن به من الأحوال.

وقوله: (أو الكره علم): كذلك إذا علمنا بالقرينة أن النهي للكراهة، فإننا نصرفه من التحريم إلى الكراهة، ويمكن أن نمثل لذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاة (١)، فإنه ليس للتحريم بل للكراهة، والدليل على ذلك: أن النبي على أجاز الالتفات لأدنى حاجة (١)، والحرام لا يجوز لأدنى حاجة، بل لا بد من ضرورة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة (۷۱۸)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عنها الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث... وقال: ونهاني عن الالتفات وإقعاء كإقعاء القرد، ونقر كنقر الديك». أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥)، وأبو يعلى (٢٦/٩).

<sup>(</sup>۲) انظر ص۸۰.

وكثيراً ما يكون الدليلُ على أن النهي للكراهة فعلَ الرسول على فمثلاً: ثبت عنه أنه «نهى عن الشرب قائماً» (١) ، وفي بعض الألفاظ: «زجر عن الشرب قائماً» (٢) ، لكنه شرب قائماً بأدنى حاجة ، فشرب قائماً من شن معلق ولو كان النهي للتحريم ما شرب، لأنه بإمكانه أن يحمل الشن وينزله إلى الأرض ويشرب، وشرب من ماء زمزم قائماً ، وذلك لازدحام الناس وكثرتهم حوله ، وهذه حاجة وليست ضرورة ؛ لأنهم لو رأوه تهيأ للجلوس لأفسحوا له ، وعليه فيكون النهي هنا للكراهة .

وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي، فهذا غير صحيح. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول على لا يخصص قوله ويقدم عموم القول<sup>(٣)</sup> لكن قوله رحمه الله مرجوح لأن قول النبي على وفعله كلاهما سنة وتقديم عموم القول يستلزم طرح السنة الفعلية.

#### 

# ٢٦ - وكلُّ ما رُتِّبَ فيه الفَضْلُ من غيرِ أمرِ فهو ندبٌ يَجْلُو

قوله: (وكل ما رتب فيه الفضل): هذه القاعدة تبيّن أنه إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك، بدون أن يؤمر به فإنه للندب، وذلك لأن هذا الفضل الذي رتّب عليه يقصد به الترغيب في فعله، ولكن لما لم يؤمر به علم أنه ليس بواجب، ولو أمر به لكان منزلاً على الخلاف السابق.

وهذا نجده كثيراً في النصوص، مَنْ فعل كذا فله كذا، كقول الرسول ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائماً (۲۰۲0/۱۱٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) هو أحد ألفاظ الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد الفحول (٢/ ٢٢٠)، ط: دار الفضيلة.

كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»(١).

\_ ومن ذلك أيضاً: السواك. قال فيه النبي ﷺ: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»(٢). هذا الحديث بمجرده يدل على أن السواك سنّة، وليس بواجب، لأن ترتيب الفضل عليه يدل على اختياره وعدم العقوبة على تركه.

ثم نقول: هذا الحديث يدل على استحباب السواك دائماً خصوصاً مع حاجة الفم إليه للتطهير والتنظيف، وهو كذلك فالسواك مسنون كُلَّ وقت، إلا في بعض الحالات التي قد يشغل الإنسان فيها عما هو أهم، كما لو أراد أن يستاك حال خطبة الجمعة، فإن الأفضل عدم السواك، لأنه يشغله عن سماع الخطبة، إلا إذا كان أخذته سِنَة، أي: نعاس، وأراد أن يتسوّك من أجل أن يطرد السِنَة عنه، فهذا لا بأس به.

- ومن ذلك أيضاً، أي مما ورد فيه الفضل دون الأمر: صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. فقد ثبت عن النبي على: «أن من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر»<sup>(٣)</sup>. ولم يأمر النبي على أن صيام ستة أيام من شوال بعد إكمال رمضان مستحب وليس بواجب.

ـ ومن ذلك أيضاً: صيام ثلاثة أيام من كل شهر(٤)، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٣٨/٢٦٩٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك (٥)،
 من حديث عائشة رضى الله عنها.

وهو عند البخاري في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، تعليقاً مجزوماً به.

وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (٢٠٤/١١٦٤)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (٥/١٤٥)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم =

قوله: (فهو ندب يجلو): (فهو ندب) يعني: وليس للوجوب، (يجلو) بمعنى: يتبيّن ويظهر.

ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيبَ في الشيء.

• • • • • •

٢٧ ـ وكلُّ فعلٍ للنبعِّ جُرِّدًا عن أمرِهِ فعيرُ واجبٍ بَدَا

قوله: (كل فعل): مبتدأ، و(جُردا): جملة فعلية صفة لكلمة (فعل). (فغير واجب بدا): جملة اسمية خبر المبتدأ، واقترن بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم.

و(ال) في قوله: (للنبي): للعهد الذهني لا للذكري، لأنه لم يذكر، ولا للحضوري، لأنه ليس بحاضر، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم.

قوله: (جردا عن أمره): أي لم يقترن بأمر بل هو مجرد فعل، فإن اقترن بأمر فعلى ما سبق من الخلاف، لكن إذا كان فعلاً مجرداً (فغير واجب بدا) يعنى: فليس بواجب و(بدا) أي: ظهر.

وعليه فنقول: القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. لكن على أي شيء يدل؟

الجواب: لا بد أن نعرف أقسام فعل الرسول على:

القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حدّ ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثاله: النوم، الأكل، الشرب، ونحوها، لكن قد يُظلَب أن يكون على صفة معينة، فيكون مأموراً به على هذه الصفة، وقد يُنهَى أن يكون على صفة معينة فيكون منهيّاً عنه على هذه الصفة.

فالنوم مثلاً: مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، وعليه فلا حكم له في حد

ثلاثة أيام من كل شهر (٧٦٢)، والنسائي في كتاب الصيام (٢٤٠٩)، وابن ماجه في
 كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (١٧٠٨)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وقد صحّحه غير واحد من الأئمة.

ذاته، لكن كونه ينام على الجنب الأيمن، وعلى ذكر الله، هذا سنّة (١) تفعل في هذا الفعل الجبلي.

الأكل: الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة يأكل ويشرب، ولا بدله من هذا لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين، ويسمّي عند الأكل والشرب، ويحمد عند الفراغ منهما، ولا يتنفس في الإناء، ويكون شربه بثلاثة أنفاس، وما أشبه ذلك فهذا سنّة مطلوبة.

ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا: إنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لأن الطبيعة تقتضيه، لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة، ويترتب على تركه الضرر صار مأموراً به، إما على سبيل الوجوب، وإما على سبيل الاستحباب.

فالسحور مثلاً للصائم مأمور به مع أنه أكل وشرب تقتضيه الجبلة، لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما أشبه ذلك.

فإن خاف الضرر بعدم الأكل فهو واجب، وإن خاف الضرر بالأكل فهو محرّم، ولو كان الأصل فيه الإباحة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأطعمة المباحة إذا خاف الإنسان منها الضرر صارت حراماً (٢).

ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك برجل مصاب بمرض السكر فقال له الأطباء: إن أكلك الحلو يضر بك. فهنا نقول لهذا الرجل: إن أكلك لهذا الحلو حرام عليك، لأنه يؤدي إلى الضرر، والله تعالى إنما حرَّم الأشياء على عباده من أجل الضرر بها.

القسم الثاني: ما فعله على وجه العادة فهذا مباح وليس بسنّة. بل السنّة

<sup>(</sup>١) الأحاديث في ذلك كثيرة منها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه. . فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبى، وبك أرفعه. . . » الحديث.

أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية ـ البعلي ـ (ص٣٥١) ط: دار العاصمة.

فعل العادة في المكان الذي أنت فيه، والزمان الذي أنت فيه، ما لم تخالف الشرع، ولهذا لو قال قائل: أيهما أفضل الآن أن نلبس إزاراً ورداءاً وعمامة، أو أن نلبس قميصاً وسروالاً وغترة؟

الجواب: الثاني أفضل، لأن هذا هو السنّة. فالسنّة في اللباس تكون في الجنس أو النوع، لا في العين، وذلك بأن يكون الإنسان موافقاً للعادة في لباسه وهيئته، لأنه لو خالف العادة صار لباسه شهرة، وقد نهى النبي على الله الشهرة (١).

لأننا إن لم نتيقن، فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد النبي على ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلّى الله عليه وسلم.

هذا القسم الذي هو العادي هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو لا يتعلق به؟ نقول: نعم يتعلق به حكم فمثلاً: أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدخال اليمنى، وإذا خلع يبدأ بإخراج اليسرى، لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمها في اللبس ونؤخرها في الخلع، لأن اللباس كسوة وكرامة وإجلال للشيء، فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس، وآخر ما تخرج.

أما إذا كانت العادة محرّمةً فلا يجوز موافقتها، فلو اعتاد الناس مثلاً أن يلبسوا ثياباً يجرونها أو ينزلونها إلى أسفل من الكعبين، سواء كان الملبوس إزاراً أو سراويل أو مشلحاً أو قميصاً، فإن هذه العادة محرّمة ولا يجوز للإنسان أن يتابع الناس فيها، بل هي من كبائر الذنوب لأنها رتّبت عليه عقوبة خاصة، فإن كان خيلاء فعقوبته أن الله لا يكلمه، ولا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يزكّيه، وله عذاب أليم، وإن كان لغير الخيلاء، فإنه يعذّب بقدر المخالفة؛ أي: ما جاوز الحد المباح، لقول النبي على: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة (٤٠٢٩)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب (٣٦٠٧) وغيرهما، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (٥٤٥٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نخصص هذا العام: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» بحديث: «من جرّ ثوبه خيلاء»(۱). وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين، فعقوبة من جرّ ثوبه خيلاء أشد لأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وعقوبة من نزَّل ثوبه عن الكعبين دون خيلاء أن يُعَذَّب بقدر ما فيه المخالفة فقط، فلو خصصنا أحدهما بالآخر لزم تكذيب أحد الخبرين، وذلك لاختلاف العقوبتين، لأننا سنقول: إن الفعل واحد؛ فمرة يعاقب عليه بأنه في النار، ومرة بأنه لا يكلم الله صاحبه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وهذا تناقض، فهذا عمل له عقوبته الخاصة، وهذا عمل له عقوبته الخاصة والجزاء بحسب العمل.

وكذلك لو اعتاد الناس أن يلبس الرجال ثياب الحرير، فإن هذه العادة محرّمة ولا يجوز للإنسان أن يتبع الناس فيها.

إذاً ما اعتاده الناس وهو من الأمور المباحة فإن السنّة أن يتبع الإنسان فيه العادة، فلباس الرسول على العمامة والإزار والرداء كان على سبيل العادة، فلا يكون مطلوباً بعينه، وإنما يكون مطلوباً بجنسه، والمطلوب هو موافقة ما اعتاده الناس.

القسم الثالث من أفعال الرسول على: ما فعله امتثالاً لأمر الله عز وجل، فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندباً فالفعل ندب، وإن كان الأمر واجباً فالفعل واجب. ما لم يدل دليل على أن ذلك للسنة وليس للوجوب إلا أنه إذا كان بياناً لمجمل فهو واجب على الرسول على، فإذا ورد أمر مجمل لم يتبين إلا بالفعل، فالفعل واجب على النبي على، لوجوب البيان والتبليغ عليه، ثم بعد هذا يكون مندوباً في حقه وحقنا، إذا كان الأمر للندب، وإن كان الأمر للوجوب فهو واجب علينا وعليه صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً» (٣٤٦٥)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جرّ الثوب خيلاء... (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

فالأمر بالصلاة مثلاً في قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا اَلْهَكَاوَةَ﴾ [البقرة: ٤٣] أمر مجمل ولا تتبيّن كيفية الإقامة إلا بقول النبي على أو فعله، فجميع ما فعله الرسول على في صلاته فإنه من إقامة الصلاة المأمور بها.

ومن الفعل الذي جاء مبيّناً لأمر مَحْمَله الوجوب: خطبتا الجمعة أصلاً وعدداً وموضعاً.

فإن قيل: كثير من العبادات تأتي مبيّنة لأوامر مَحْمَلُها الوجوب، وهي سنّة، كالسنن التي تفعل أثناء الصلاة ولا قائل بوجوبها؟!

فالجواب عن هذا: أن يقال: إن حكم تلك الأفعال المبيّنة للأمر هو الوجوب أصالةً، إلا أن لا يقول أحد من السلف بالوجوب، فيكون صارفاً لها من الوجوب إلى الاستحباب.

مسألة: هل قضاء فوائت الصلاة مرتبة كما فعل النبي على في غزوة الخندق على سبيل الوجوب باعتبار أنه فعله امتثالاً لأمر مجمل. أو على سبيل الاستحباب باعتبار أنه فعل مجرد؟

الإجابة: أنه فعله امتثالاً لأمر مجمل، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (١). فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلاها حين فرغ من شغله مرتبة، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢). ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب، وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل الأخرى، لكن إن نسى أو جهل فصلاته صحيحة.

مسألة: إذا فعل النبي على فعلاً مبيّناً لأمر مجمل هل يشترط فيه الاستمرارية؟

والجواب أن نقول: لا، بل حسب الأمر المجمل، لكن لو فرض أنه عليه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰۹.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
 (۲۰۵).

تركه هو نفسه علمنا أنه ليس للوجوب، لا من أجل أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار، لكن نقول: لما تركه علمنا أن الأمر الأول للاستحباب.

القسم الرابع: ما فعله النبي ﷺ فعلاً مجرداً يظهر فيه التعبّد لله عز وجل، فهذا واجب عليه لأجل الإبلاغ، وبعد أن يبلّغ الأمة يكون ندباً له ولنا.

مثاله: السواك عند دخول البيت، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك (۱). هذا فعل مجرد من الرسول على فليس بواجب، لكنه مستحب، لأنه عبادة. فلو قال قائل: إن التسوك تنظيف وليس بعبادة، قلنا: بل عبادة، لأن الرسول على قال: «السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب» (۲).

ومن ذلك أيضاً: فِعْلُ النبي عَلَى مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين وقف عن يساره في صلاة الليل مؤتماً به، فأخذ النبي على برأسه من ورائه فأداره عن يمينه (٢)، فإن هذا فعل مجرد ولم يرد عن النبي على أنه أمر من صلّى على يسار الإمام أن يعود إلى يمينه، فيكون الوقوف على يمين الإمام إذا كان المأموم واحداً سنّة، وليس بواجب، لأنه لم يكن فيه إلا مجرد فعل النبي على والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

لكن بعض العلماء اختار أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب، ليس اعتماداً على مجرد إدارة النبي على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى يمينه، ولكن لأنه فعل حصل به حركة في الصلاة، والأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة، وأنه ينبغي الخشوع في الصلاة، وهذا الفعل الذي فعله الرسول على حصل به حركة من النبي على وحركة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك (۲۵۳/ ٤٤)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب السمر في العلم (١١٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٦٣/ ١٨١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا يدل على الوجوب، أي وجوب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه لا يقف عن يساره، والمسألة فيها خلاف معروف، ولا شك أن الاحتياط أن لا يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، بل يكون عن يمينه، ولكن إذا كانوا اثنين فأكثر مع الإمام، ولم يكن المكان واسعاً لو تقدم الإمام عليهما، ففي هذه الحال يكون الإمام بينهما: أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره، لا أنهما كليهما عن يمينه، لأن هذا كان هو المشروع في الثلاثة: أن يكون الإمام بينهما، ثم نُسِخ هذا إلى أن يكون الإمام أمامهما، فإذا تعذر هذا الذي آل الحكم إليه بالنسخ، رُجِع إلى الأصل الذي يكون فيه الإمام بين المأمومين، لكن هذا عند الحاجة كما أسلفت.

مسألة: هل سجود السهو فيما إذا سلّم قبل تمام صلاته، ثم أتمّها سنّة أو واجب؟

الجواب: واجب، لأن قوله ﷺ: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي" أن يشمل سجود السهو عند وجود سببه.

مسألة: ما صحة قول القائل: إن جلسة الاستراحة في الصلاة فعلها النبي ﷺ (٢) على وجه الحاجة، حيث إنه لما كُبُرَ شق عليه القيام مباشرة؟

الإجابة: هذا هو الذي اختاره الموفق (٣) ومن بعده ابن القيم (٤) رحمهما الله، ولا يبعد أن هذا هو الصواب، لأن النبي ﷺ إذا قام من هذه الجلسة يقوم معتمداً على يديه (٥)، وهذا يدل على أنه يثقل عليه القيام. أما

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث رواه البخاري في الأدب، باب رحمة الناس بالبهائم (٥٦٦٢)، من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في كتاب الأذان، باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض (٢٨)، من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ﷺ يصلّي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.

<sup>(</sup>٣) المغني ـ لابن قدامة المقدسي ـ (٢/٢١٣)، ط: هجر.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (١/ ٢٤١)، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة (٧٩٠).

القسم الخامس: ما كان متردداً بين العادة والعبادة يعني: أننا لا ندري هل فعله النبي على سبيل التعبّد، أو فعله على سبيل العادة، أو فعله لسبب آخر ليس تعبديّاً. فهذا أحياناً يترجح أنه عبادة، وأحياناً أنه غير عبادة.

فمثلاً: كونه على يتخذ شعر رأسه، فكان لا يحلقه ولا يقصره إلا في حج أو عمرة، فهل نقول: إن اتخاذه عادة أو عبادة؟

الجواب: اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال: إنه عبادة، ومنهم من قال: إنه عادة، فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل؛ فالأصل أن ما فعله الرسول على فهو على سبيل التعبّد، ما لم نعلم أنه للعادة أو الجبلة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله تعالى: ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسَوَةً كَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] يعني: أن كل شيء تتأسون فيه بالرسول على فهو حسن؛ فعلى هذا يكون عبادة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال في شعر الرأس: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة (۱).

وأيدوا قولهم هذا بأن كون الرسول ﷺ يتخذه مع الكلفة والمؤونة والترجيل، يدل على أنه اتخذه تعبّداً لله عز وجل، فيكون عبادة.

وقال آخرون: بل هو عادة، ولكن الرسول ﷺ يحافظ على العادات، لئلا يُتَّخَذَ ما يفعله سنّة، لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنّة مشروع.

واستدلوا لذلك بقوله ﷺ في رأس الصبي المُقَزَّع: «احلقه كله أو اتركه

<sup>(</sup>١) المغني (١١٩/١)، ط: هجر.

كله»(١). قالوا: فلو كان اتخاذ الشعر سنّة لقال: لا تحلقه، أبقه كله، وهذا هو الأقرب عندي أن اتخاذ الشعر ليس بسنة، ولكنه عادة.

- مثال آخر: لما سها النبي على في في في المسجد، واتكأ عليها ووضع قصة ذي اليدين، قام إلى خشبة معروضة في المسجد، واتكأ عليها ووضع خده على يديه كأنه مغموم أو غضبان (٢). فهل يشرع لمن سلم من صلاته أن يفعل كذلك؟

الجواب: ليس بمشروع، لأن هذا الانقباض الذي حصل للرسول على انقباض غير إرادي، لأن نفسه متعلقة بفعل باقي عبادته، وهو لا يشعر وهذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد؛ أحياناً يقصر في شيء وهو لا يشعر أنه مقصر، فيأتيه مثل هذا الغم، فيجلس يفكر حتى يتبيّن له الأمر، فمن حماية الله تعالى للشخص أن ينبه بمثل هذا التنبيه على ما فرط فيه.

وهناك قصة غريبة لرجل من أهل الورع، كان له أثل فحصده ليتخذه حطباً، وكان له جار قد فعل مثله، وكوَّم كل واحد منهما أغصان أثله حتى يبس ثم يُدْخِله بيته، فخرج هذا الرجل ببعير من أجل أن يأخذ خشبه، فأناخ البعير وربط الخشب على ظهر البعير فنهر البعير ليقوم بالحطب، فأبى أن يقوم، فاستغرب وأخذ يفكر في البعير ماذا به؟! فلمح كومة خشب أخرى، فإذا الخشب الذي حَمَّله على البعير خشب جاره. وإذا خشبه باق على الأرض، ففك الخشب ونهر بعيره فقام مباشرة. فهذه من حماية الله للإنسان.

فالحاصل أن ما حصل للنبي ﷺ في قصة ذي اليدين ليس على سبيل التشريع، ولكنه على سبيل الفيض من الله سبحانه وتعالى؛ أن الله جعله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۸/۲)، وأبو داود في كتاب الترجّل، باب في الذؤابة (٤١٩٥)، وأبو داود في كتاب الرجّل، باب الرخصة في حلق الرأس (٥٠٤٨)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (٤٦٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (٩٧/٥٧٣)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

هذا الانقباض، لأن عبادته لم تتم، فلا يشرع لنا أن نفعل كفعل الرسول ﷺ، فيما لو جرى لنا مثل هذا.

مثال ثالث: نزوله ﷺ في أثناء الطريق من عرفة إلى مزدلفة وبوله وتوضؤه وضوءاً خفيفاً، هل هو مشروع في حقنا؟

الجواب: غير مشروع، لأنه لم يفعله على سبيل التعبّد، ولهذا لم يأمر الناس به، ولم يعلمه كثير من الناس وإنما احتاج إلى أن يبول، فنزل وبال وتوضأ وضوءاً خفيفاً، ثم سار.

فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين كون الرسول على سبيل التعبّد، أو على سبيل العادة، يختلف فيها العلماء، والإنسان البصير يتدبّر ويتأمل، ويترجّح عنده ما فعله على سبيل التعبّد أو على سبيل العادة، فيحكم بما تقتضيه الحال.

مسألة: هل يثاب المرء على ما يقتدي به من أفعال الرسول ﷺ التي فعلها على وجه العادة، كلبس الخاتم، وتطويل الشعر، وغيرهما؟

الإجابة: يجب أن تعلم أن ما فعله النبي على بمقتضى العادة فإن السنة أن تتبع عادة بلدك إذا لم تكن محرّمة، وليس السنة في عين ما فعله الرسول على بل السنة في جنس ما فعله، فإذا كان الرسول على فعل ذلك بمقتضى العادة، فإن السنة أن تفعل ما تقتضيه العادة في زمنك، ما لم تخالف النص. وعلى هذا فلباسنا نحن هنا في نجد والجزيرة عامة هو القميص والسراويل، والطاقية والغترة، والمشلح عند بعض الناس، فإذا لبس الإنسان هذا كانت في السنية مثل لباس الرسول على العمامة والإزار والرداء، لأن الرسول في فعل ذلك بمقتضى العادة، ونحن فعلنا ذلك أيضاً بمقتضى العادة، ولأننا لو خالفنا عادتنا إلى ما كان الناس يعتادونه في عهد الرسول الله كان الناس الشهرة (۱).

أما مسألة الخاتم فالخاتم إنما فعله النبي ﷺ للحاجة، وهو أنه نُقِش

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۳۰.

عليه «محمد رسول الله» (١) وكان يختم على الرسائل التي يبعثها إلى الملوك، ليكون ذلك كالتحقيق لكون هذه الرسالة من النبي على وعلى هذا فنقول: القاضي والأمير والعريف ومن يحتاجون إليه هؤلاء يلبسون الخاتم، لأنهم محتاجون إليه. على أن بعض أهل العلم يقول: إن التَّخَتُم سنّة مطلقاً، والذي يظهر لي أن التَّخَتُم تبع للعادة، فلا يتختم إنسان إلا إذا اعتاد الناس ذلك، إلا ما احتيج إليه، فإن السنّة أن يتختم من أجل هذه الحاجة.

مسألة: لما قدم النبي على المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم فوافقهم وخالف قومه، ثم إن اليهود لما عتوا عن الأمر وخالفوه، رجع إلى تفريق شعره (۲)، أفلا يدل هذا على أن اتخاذ الشعر سنة؟

الإجابة: الشعر إذا اتُخِذَ، فله سنة مثل غيره من العادات، وذلك بأن يرجله وينظفه. وكيفية ترجيله عليه الصلاة والسلام أنه أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب رجاء أن يسلموا ويتبعوه، فهو من باب التأليف. ومن جملة ما وافقهم فيه أنه كان يسدل شعره ولا يفرقه. ثم صار بعد ذلك يفرقه كما كان الناس يفعلون في مكة، لأن المشركين صاروا أقرب من اليهود لكثرة الذين أسلموا منهم ولا سيّما بعد فتح مكة.

مسألة: الذين قالوا بأن فعل النبي ﷺ حينما بال بين عرفة ومزدلفة سنة استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وبقول الله تعالى: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١] فسما الجواب عن هذا؟

الإجابة: أما فعل ابن عمر رضى الله عنهما فقد قال شيخ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في اللباس، باب اتخاذ الخاتم ليختم به... (٥٥٣٧)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي على خاتماً... (٥٦/٢٠٩٢)، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ (۳۳۲۵)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب سدل النبي ﷺ شعره وفرقه (۹۰/۲۳۳۱)، من حديث ابن عباس رضى الله عنه.

الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: إن هذا الأصل الذي كان ابن عمر رضي الله عنهما يتمسّك به لم يوافقه عليه جمهور الصحابة، وأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهم قادة الحجيج وأفقه من ابن عمر رضي الله عنهما كانوا لا يفعلونه، ولو كان هذا من السنّة لوجب على قائد الحجيج أن يفعله ليبيّن السنة (۱).

وأما الآية ففيها دليل على أن المراد بذلك التعبّد، لأن ما يُرجى به اليوم الآخر هو العبادة. أما ما يتعلق بالأمور العادية أو الأمور الغريزية فمتى احتاج إليها فعلها.

القسم السادس: ما فعله على وجه الخصوصية، فهذا يختص به ولا يشاركه فيه أحد ولكن لا بد من دليل يدل على الخصوصية، ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به على الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به على الفول الله تعالى: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيُومَ الْلَاحِزِبِ [الاحزاب: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿ يَكُنُهُ إِنَّ كُنتُم الله فَالتَّعُونِ يُحْبِبَكُم الله الله [آل عمران: ٣١] ولقوله تعالى: ﴿ يَكَانَكُم الله فَالله الله له ولامته، فيكون الأصل عدم الخصوصية وأنه عام له ولامته.

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجَنَكُهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] وهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه على وكان قد تبنّاه في أول الأمر وكانوا يقولون: إنه لا يحلّ للرجل أن يتزوج زوجة مَنْ تبنّاه، فأراد الله أن يبطل هذه العادة. فقال: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا لِكَى فَاراد الله أن يبطل هذه العادة. فقال: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَا لِكَى لا يكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزَوْج أَدْعِيَآبِهِم ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. فالحكم كان في الأول للرسول على والتعليل له ولغيره ﴿ لِكَى لا يكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي الله ولغيره ﴿ لِكَى لا يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي الله ولغيره ﴿ لِكَى لا يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي حقه الرّبي أَن الحكم الثابت في حقه حكم له وللأمة، ويدل لذلك أن الله تعالى لما أراد الخصوصية نبّه عليها حكم له وللأمة، ويدل لذلك أن الله تعالى لما أراد الخصوصية نبّه عليها

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٣١)، ط: دار العاصمة.

فقال: ﴿وَاَمْزَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ النِّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَـةُ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ودل هذا على أن الرسول على له أحكام تخصه من بين ساثر الأمة على حسب ما يليق بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، فالخصوصيات التي ثبتت له ثبتت لمعنى لا تشاركه فيه الأمة؛ وهو مقام النبوة والرسالة، لا لأنه محمد بن عبد الله.

وبهذا نعرف أن ما يشاركه فيه البشر فإنه لا يختص به، كما قال النبي علية: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون"(١).

وبهذا نعرف كذب ما يذكر بأن الرسول ﷺ خُلِقَ من نور، فإن هذا كذب، بل خُلِقَ من ماء أبيه الذي أصله التراب كغيره من البشر.

إذاً ما اختص به ﷺ لا يمكن أن تشاركه فيه الأمة، ولكن هل نقول: إن هذا خاص به بدون دليل؟

الجواب: لا، لأننا ذكرنا الأدلة على أن الأحكام التي تتعلق بالرسول عليه .

فهذه ستة أقسام لأفعال الرسول ﷺ، قلّ أن تجدها محصورة في كتاب معيّن أو في مكان معيّن، بل تجدها مشتتة في كلام أهل العلم، لكن هذا ما حضرنى منها.

وليعلم أن العلماء رحمهم الله كتبوا خصائص للنبي ﷺ، مما يتعلّق بالأمور الكونية ولكن بعضها صحيح، وكثير منها ضعيف لا أصل له.

فمن ذلك قول مَنْ قال: إن من خصائصه أنه لا ظل له إذا مشى في الشمس، وعلّلوا ذلك بأنه نور، والنور يضيء، وهذا كذب لا أصل له، بل له ظل كغيره، لأن جسمه جسم كثيف كغيره من الأجسام، فيكون له ظل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (۳۹۲)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (۷۷۲) ٨٩٨)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ومنها أشياء شرعية قالوا: إنها من خصائصه. بعضها صحيح وبعضها غير صحيح فمن ذلك قول بعضهم: إن فضلاته من البول والغائط ونحوهما طاهرة فإن هذا لا دليل عليه.

ومن ذلك مثلاً: هل له أن يتزوج وهو محرم؟ فيه حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول على تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم (۱) \_ وميمونة خالته (رضي الله عنه)، فله علم بما يتعلق بها \_ لكن هذا، وإن كان قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه مرجوح، فإن أبا رافع رضي الله عنه، وهو الواسطة بين النبي على وبين ميمونة رضي الله عنها قال: إن النبي تزوجها وهو حلال، وهي نفسها قالت: إنه تزوجها وهي حلال أنه رضي الله عنهما حدّث بما علم، ولم يعلم بنكاحه إلا بعد أن أحرم الرسول على فظن أنه تزوجها وهو محرم ولهذا كان الصحيح أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال قبل أن يحرم.

والحاصل: أن مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لئلا يزل فيما زلّ فيه كثير من الناس.

٢٨ - وإن يكنْ مُبَيِّناً لأمرِ فالحكمُ فيه حكمُ ذاك الأمرِ هذا شرحناه في القسم الثالث من أقسام فعل النبي ﷺ (٣)، إذا كان فعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب تزويج الحرم (۱۷٤۰)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته (٤٦/١٤١٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤١١/٨٤١)، من حديث ميمونة رضي الله عنها.

وأما حديث أبي رافع فرواه أحمد (٦/ ٣٩٣، ٣٩٣)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٨٤١)، وفيه مطر الوراق وهو سيئ الحفظ، لكن معناه صحيح يشهد له حديث ميمونة.

<sup>(</sup>٣) وانظر ذلك في شرح البيت السابع والعشرين.

الرسول على مبيّناً لأمر من أوامر الله أو من أوامره هو نفسه، فإنه يكون له حكم ذاك الأمر، إن كان هذا الأمر واجباً فهو واجب، وإن كان مستحباً فهو مستحب، وهذا ظاهر، لكن أهل العلم قالوا: ما كان مجملاً لا يتبيّن إلا بالفعل، كان الفعل واجباً على النبي على حتى يتبيّن المجمل، وذلك لوجوب الإبلاغ عليه، ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الأمر، إن كان واجباً فهو واجب، وإن كان سنة فهو سنة.

٢٩ ـ وقديم الأعلى لدى التزائم في صالح والعكس في المظالم
 قوله: (قدم): الخطاب لمن يتأتى خطابه.

قوله: (الأعلى لدى التزاحم في صالح): يعني: إذا تزاحمت العبادات أو غيرها وكان لا بد من ترك إحداها فإنه يقدم الأعلى ندباً في المندوبات ووجوباً في الواجبات، لأن فيه زيادة خير، وزيادة الخير مطلوبة. وفي هذا قال العلماء رحمهم الله: إذا تزاحمت مصلحتان قدّم أعلاهما، لأنها أولى بالعناية. وهذه قاعدة بيّنها الرسول على في قوله لما سأله الرجل: أي الناس أحق بحسن صحبته؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك» ثم قال في الرابعة: «أبوك»(١).

- فإذا تزاحم حق الأم وحق الأب قدّمت الأم، لأن القيام ببرّها من المصالح، وبرّها في المصالح أعلى من برّ الأب.

ـ تزاحم نفل مطلق ونفل مقيد، فيقدّم النفل المقيّد، مثل أن لا يبقى من وقت العشاء إلا مقدار ركعتين، فهنا نقدم ركعتي راتبة العشاء على النفل المطلق، لأن النفل المقيّد أعلى من النفل المطلق (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة (٥٦٢٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنها أحق به (٢٥٤٨/١)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي نظير هذا المثال مع مزيد إيضاح في أواخر شرح البيت التالي.

ـ تزاحم تهجد وطلب علم شرعي، فهنا نقدم طلب العلم، لأنه أنفع وأصلح من التهجد، فإن التهجد منفعته قاصرة، وطلب العلم منفعته متعدية.

هذا إذا لم يمكن الجمع ولهذا قلنا: (لدى التزاحم).

- أشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الآن ومسألة أخرى لا يحتاجها الآن، فإنه يقدّم في البحث الأولى التي يحتاجها لكونها أصلح، لأن الثانية عامة ووقتها مدرك، أما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص.

- جهاد المشركين وأهل الكتاب كله خير، لكن نجاهد المشركين أولاً، لأن أهل الكتاب أجاز الشارع لنا لأن أهل الكتاب أجاز الشارع لنا أن نأكل طعامهم، وأن نتزوج نساءهم، فلنا فيهم نوع اتصال، لكن إذا علمنا أن شر أهل الكتاب أكثر من شر المشركين علينا فإننا نقدم جهاد أهل الكتاب، لأن المصالح يقدم منها الأعلى، فكل شيء كانت مصلحته أعلى فهو مقدم.

ـ إذا تزاحم الفرض والنفل فنقدّم الفرض، لأن الفرض أحب إلى الله، لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه»(١). فلو أن إنساناً ضاق عليه وقت الفريضة، فأراد أن يصلّي قبلها نافلة مع ضيق وقت الفريضة، فإننا نقول له: قدّم الفريضة لأنها أعلى.

\_ إذا تزاحمت الحاضرة والفائتة فنقدِّم الحاضرة، لأن القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة، ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان كلتاهما مقضية فائتة.

مثال ذلك: رجل ذكر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الفجر فقط أنه صلّى العشاء على غير طهارة، فهنا عليه فريضتان: العشاء والفجر، لكن صلاة العشاء قضاء، لأن وقتها قد خرج، وصلاة الفجر أداء لأنه ما زال في وقتها، فهنا نقول: قدّم صلاة الفجر، لأنها تقع أداء، وأما صلاة العشاء فهي قضاء على كل حال، سواء أديتها قبل طلوع الشمس، أو بعد طلوع الشمس.

\_ إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم، فنقدّم صلة الأخ لأنه أعلى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع (۲۰۰۲)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وهذا كله إذا لم يمكن الجمع؛ ولهذا قلنا: (لدى التزاحم).

لكن يقول العلماء: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد، فإذا عرض عارض دون الصلاة في الفضل، لكن لمصلحة ثانية، فإنه يقدّم، فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناءً؟

الجواب: الواقع أنه لا يعتبر استثناءً، لأنه لم يقدّم المفضول إلا لسبب زائد على الأصل، هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء.

ولو قال قائل: هل هناك ضابط للمصالح؟

فالجواب: هذا مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة؛ فقد يختلف الناس في المصالح، ولنضرب لهذا مثلاً:

الصلاة في النعلين سنّة، فإذا كان يترتّب على ذلك مفسدة بتنفير الناس، والقدح في الفاعل وما أشبه ذلك، فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك سنّة بالقول، أو يصلّي ولو حصل ما يحصل من الفتنة؟ فمن الناس من يرى المصلحة في تركه درأ للمفسدة وبيان السنة يحصل بالقول، ومن الناس من يقول: المصلحة أن أبين السنة بالفعل كما بينها الرسول على. وحينئذ تختلف الأنظار والاجتهادات، لكن الدليل مع الأول في هذا، فإن الرسول على قواعد لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين: باباً يدخل الناس وباباً يخرجون منه»(۱). فهنا ترك أمراً يكاد يكون واجباً، وهو أن يبني الكعبة على قواعدها الأصلية، لكن تركه خوفاً من الفتنة، وعلى هذا نقول: يجب على الإنسان في هذه المسائل أن يتحرّى بدقة ما هو الأصلح وما هو الصالح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها (۱۵۰۹)، ومسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنيانها (٤٠٢/١٣٣٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه.

وربما يتفرّع على هذه القاعدة: ما يسمّى عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة ويجعله دليلاً مستقلاً من أدلة الأحكام كالكتاب والسنّة والإجماع والقياس.

لكن هذا القول ضعيف عند التأمل، لأن هذه المصالح إن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي من الشرع، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن لم يشهد لها الشرع فليست من المصالح، وإن زعم صاحبها أنها مصلحة، ولهذا توسّع قوم في استعمال هذا الدليل، حتى جعلوا بعض البدع من الشرع، بدعوى أنها من المصالح المرسلة كما زعموا، كبدعة المولد مثلاً، قالوا: هذه من المصالح المرسلة، لأنها تقوّي إيمان الإنسان بالرسول على وتحيي ذكراه وتعظيمه في قلبه وما أشبه ذلك.

وكالربا الاستثماري في البنوك، \_ كما يدّعون \_ يقولون: إنه من المصالح المرسلة لأنه ينعش اقتصاد البلاد، ويكثر من دخلها، ونستفيد منه في إصلاح الطرق، وفي تعبئة الجيش، وفي تقوية التكنولوجيا، وما أشبه ذلك مما يقولون، فهو إذاً من المصالح المرسلة.

فنقول لهم: من قال هذا؟ إن كل شيء نهى الشارع عنه على سبيل الإطلاق فليس فيه مصلحة، وإن قُدِّر أن فيه مصلحة فهي مغمورة في جانب المفاسد قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمِّرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلَ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَقْعِهِماً ﴾ [البقرة: ٢١٩].

المهم أن نعلم أن المصالح المرسلة ليست دليلاً مستقلاً، لأن هذه المصالح المدعاة إن شهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة، ودليلها شرعي وهو الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة، وليست من المصالح.

قوله: (والعكس في المظالم): (المظالم) يعني: المحرّمات، فإن كل محرّم ظلم، فيقدّم فيها الأدنى على الأعلى عند الضرورة إليها لأن استباحة المظالم للضرورة فقط والضرورة إنما تتقدر بقدرها فما زاد فهو ارتكاب مظلمة لغير حاجة وهذا حرام.

فمثلاً: إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار، والإنسان مضطر لأكل

الميتة فإنه يقدّم البعير، لأنه في الأصل حلال، والتحريم طارئ عليه بوصف الموت، أما الحمار فأصله حرام، وازداد خبثاً بالموت، وعلى هذا فنقدّم أكل البعير.

رجل اضطر إلى أكل طعام لشخص قيمته عشرة أو طعام قيمته عشرون وكلاهما تندفع به الضرورة فيقدم ما قيمته عشرة؛ لأنه أخف ولو أنه أكل ما قيمته عشرون لزم من ذلك ارتكاب مفسدة لا حاجة لها وهي العشرة الزائدة.

ويمكن أن نمثّل لهذه القاعدة بما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مرّ بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب الخمر، وكان معه صاحب له، فقال له \_ أي لشيخ الإسلام ابن تيمية \_: لماذا لم تنههم؟! قال: لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين، ويغصبون أموالهم وهذا ظلم مُتَعَدِّ، وهو أعظم من الظلم القاصر الحاصل بشرب الخمر(۱). وهذا لا شك أنه من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قدّم أخف المفسدتين على علياهما.

وهذه القاعدة لها فروع كثيرة قد يستحضر الإنسان منها فرعاً أو فرعين أو أكثر، ولكن إذا أخذها على أنها قاعدة منضبطة فإنه ينتفع بها بلا شك.

فإن قال قائل: التعبير بالمظالم في مقابلة المصالح غير مألوف لأن المألوف أن يعبر بالمفاسد في مقابلة المصالح.

فالجواب: أولاً: أن الذي جعل الناظم يعبّر بالمظالم ضرورة الشعر.

فالمفاسد والمظالم مترادفان في النهاية من حيث المعنى أو متقاربان، ولكن الناظم اضطر إلى كلمة (المظالم) من أجل الروي.

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ لابن القيم ـ (١٦/٣)، ط: دار الفكر.

فإن قال قائل: هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد؟ قلنا: نعم فيه دليل وتعليل.

أما الدليل على تقديم الأعلى في المصالح فعموم قوله تعالى: ﴿فَاسَيَهُوا النَّهُ أَمرنا أَن الْمَعَرُرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨] لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه، فإذا كان الله أمرنا أن نستبق الخيرات، دلّ ذلك على أنه كلما كان أخير فإننا مأمورون بالاستباق إليه.

وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وَلا تَسَبُّوا اللَّهِ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الانعام: ١٠٨]. فهنا تعارضت مفسدتان، المفسدة الأولى: ترك سب آلهة المشركين وهذا قد يكون حراماً فهو مفسدة بلا شك لأن الواجب سب آلهة المشركين والتنديد بها والتنفير منها. والمفسدة الثانية: سب الإله عز وجل. ومعلوم أن سب الإله عز وجل أعظم من ترك سب آلهة المشركين وأشد مفسدة، ولذلك نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يستلزم سب المشركين لرب العالمين ﴿ وَلا تَسَبُّوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمَسْركين لُوب العالمين ﴿ وَلا تَسَبُّوا اللَّهِ عَنْ اللهِ المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم وهي فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل.

ولهذا يمكن أن نقول: إنه لا تعارض بين واجب ومسنون، ولا بين حرام ومباح، لأننا نقدّم المباح عند التعارض بين المباح والحرام ونقدّم الواجب عند التعارض بين الواجب والمسنون.

مسألة: رجل عنده ثوبان أحدهما حرير والثاني مقصوب وهو مضطر إلى لبس أحدهما فيقدم لبس الحرير لأن المغصوب محرم لحق المخلوق، والحرير محرم لحق الله، وحق الله عند الضرورة إليه ينقلب حلالاً فيقدم لبس الحرير لأنه أخف، هذا من وجه، ومن وجه آخر فالحرير إذا استعمله فهو ملكه ولا

يتوقع أن يكون هناك نزاع وخصومات في لبسه والمغصوب يتوقع أن يكون فيه خصومات وما يترتب عليه أشد أن يدعي المالك أنه بخلاف الحرير مثل أن يدعي المالك أنه معيب، أو من جنس رفيع أو ما أشبه ذلك بخلاف الحرير.

مسألة: لو كان هناك قطاع عسكري أو غيره يخلو من المُصْلِحِين الذين يعلّمون الناس أحكام دينهم، ولا يسمح لأحد بالوظيفة في هذا المكان إلا أن يحلق لحيته، فهل أحلق لحيتى وأدعو إلى الله في هذا المكان، أو أتركهم بالكلية؟.

الإجابة: اتركهم بالكلية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] ويقول عز وجل: ﴿ أَدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] ولا يمكن الدعوة إلى الله بالمعصية إطلاقاً، وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية، وليس عليك هداهم، ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق لك، فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة.

مسألة: من ذهب إلى المسجد ووجد منكراً في طريقه، وقد أقيمت الصلاة فأيهما يقدم الإنكار أو الذهاب إلى المسجد ليصلّي؟

الإجابة: هذا مما تختلف فيه الاجتهادات، فينظر إلى المنكر، وينظر إلى ما يفوته من الصلاة، هل سيدرك آخر ركعة؟ لأنه إذا أدرك آخر ركعة فقد أدرك الصلاة. وإذا كانت الصلاة ستفوته بالكلية فينظر إلى المنكر هل إذا ذهب يصلّي سيفوت ولا ينكره، أو يمكن أن يبقى هؤلاء على منكرهم حتى يصلّي أو يمكن ينتهون من حين ينهاهم؟ فالإنسان يُقَدِّر، لكن إذا كان في الإنكار مصلحة عامة فربما نرجّح المصالح العامة، ولهذا قال الرسول على الله الصلاة هممتُ أن أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم (١)، فسيترك الرسول المله المجماعة من أجل أن ينكل بهؤلاء ويعاقبهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة (٦١٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة (٢٥١/٢٥١)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه نحوه.

## مسألة: إذا تعارض المندوب والمكروه فأيهما يقدّم؟

الإجابة: يقدّم الأول. وبهذه المناسبة أود أن أنبّه على مسألة تخفى على بعض الناس. يقول بعض الناس: إذا علمت أن المسلّم عليه لا يرد الرد الواجب فهل أسلّم عليه أو لا؟ نقول: سَلِّم، فأنت مسؤول عن ابتداء السلام، وهو مسؤول عن الرد، فإذا سلمت أتيت بما طُلِبَ منك، وهو يلزمه أن يرد رداً تاماً، فإذا قلت: السلام عليك، أو سلام عليك، فليقل: عليك السلام.

فائدة: شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ذِكْرِ وجد سببه في الصلاة فله فعله (۱)، فلك أن تتابع المؤذن في صلاتك. واستدل بقصة الرجل الذي حمد الله حين عَطَس (۲)، لكن فيما ذهب إليه نظر، بل يقال: إذا كان لا يشغلك عن الصلاة فلا بأس، مثل: الحمد لله، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نزغه شيء من الشيطان، لكن إجابة المؤذن ذِكْرُ كثير يشغل عن الصلاة، فالأولى عدم الإجابة.

#### . • . • . • .

# ٣٠ - وادفعْ خفيفَ الضَّرَريْنِ بالأخفْ وخذْ بعالِي الفاضلَيْنِ لا تَخَفْ

هذه القاعدة تشبه أن تكون تكميلاً للقاعدتين السابقتين، يعني: أنه إذا اجتمع ضرران فإنه يدفع أشد الضررين بأخفهما إذا كان لا بد منه، وهي قاعدة مهمة ينبغى للإنسان أن يعتنى بها ولها أمثلة:

\_ منها ما حصل من الخضر حين ركب هو وموسى عليه الصلاة والسلام السفينة فخرقها الخضر، ولا شك أن خرق السفينة ضرر، لكن الخضر أراد أن

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ـ البعلي ـ (ص٢٠)، ط: دار العاصمة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (۷۷۳)، والترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة (٤٠٤)، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام (٩٣١)، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. وأصل الحديث عند البخاري في كتاب الأذان (٧٦٦) بدون العطس.

تَسْلَمَ السفينةُ من مَلكِ يأخذ السفن الصالحة التي ليس بها عيب، ﴿وَكَانَ وَلِآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا﴾ [الكهف: ٧٩] فخرقها ضرر، ولكن أخذها أشد ضرراً منه، والسفينة إذا بقيت للمساكين وفيها عيب أهون.

\_ ومنها: لو أن أحداً صال على نفسك (أي: اعتدى عليك) فإنك تدافع عنها لا شك، لكن تدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، لأنه صائل ليس له حرمة، قال أهل العلم: إلا إذا خفت أن يبادرك بالقتل لو دافعته بالأسهل فالأسهل، فهنا لك أن تقتله، لكن لا تستعجل حتى ترى منه قرائن قوية، تدل على أنه سيبادرك بالقتل إن لم تقتله.

- ومن ذلك أيضاً ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، فيما لو تعطلت مصالح الوقف فباع بعضه لإصلاح باقيه على وجه يمكن الانتفاع به، فإن هذا جائز أيضاً، لأن المحافظة على باقيه خير من تعرضه كله للتلف وعدم الفائدة منه.

ـ ومن ذلك أيضاً: لو أن سفينة فيها أموال وفيها رجال، ومالت للغرق فإننا نبدأ بالمال لأنه أخف ضرراً، فنلقيه في البحر حتى تخف السفينة.

- ومن ذلك: إذا اجتمع عنده ميتة بعير وميتة حمار واضطر إلى الأكل فيقدّم ميتة البعير لأنها مما تحلّها الذكاة، وسبق هذا(١).

- ومن ذلك: إذا اجتمع لمُحْرِم صيدٌ وميتة، والمحرم إما أن يصيد الصيد، وإما أن يأكل الميتة، فإنه يقدّم الصيد، لأنه أخف مفسدة، ولأنه إذا اضطر إليه صار مباحاً لقوله تعالى: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [السمانية: ٩٦] وقال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا اَضْطُرِوْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

قوله: (وخذ بعالي الفاضلين لا تَخَفُ): يعني: إذا اجتمع شيئان أحدهما أفضل من الآخر، فخذ بالعالي في الفضل ولا تخف، لأن العالي في الفضل فيه زيادة على ما دونه، وزيادة الفضل أمر مطلوب.

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في شرح البيت السابق.

وقوله: (لا تَخَفُ): يعني: أن الأمر مُسَلَّمٌ ولا يلحق الإنسان منه قلق ولا ريب.

ويمكن أن نمثّل لذلك برجل خاف خروج وقت الظهر، وكان لم يصلّ راتبة الظهر التي بعدها، فأراد أن يتطوّع بنفل مطلق، لكنه يقول: إن تطوعت بالنفل المطلق خرج الوقت عن صلاة الراتبة، فيقدّم صلاة الراتبة، لأن صلاة الراتبة نفل مقيّد تابع للمكتوبات، فهو أفضل من النفل المطلق.

\_ وكذلك لو تعارض واجب عيني وواجب كفائي، فإنك تقدّم الواجب العيني على فرض الكفاية، لأنه أعلى منه، والناظم يقول: (وخذ بعالي الفاضلين لا تَخَفْ).

\_ في الصلاة أيضاً: لو بقي من وقت الظهر مقدار أربع ركعات، وعليه فائتة صلاة الفجر، فإنه يستغل الوقت فيصلّي الحاضرة، لأن الصلاة في وقتها أفضل بل هو الواجب إذا أمكن فيقدّم.

\_ وفي الصدقة أيضاً: فالصدقة تكون سراً وتكون علناً، والسر أفضل، ولهذا كان الرجل الذي تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (١).

مسألة: قول الناظم: (وادفع خفيف الضررين بالأخف)... ألا يقال وادفع ثقيل الضررين إذ كيف يدفع الخفيف بالأخف؟

الإجابة: عندنا خفيف وأخف، والأخف أهون، فإذا كان الخفيف فيه ضرر، لكنه خفيف، والأخف فيه ضرر، لكنه أخف، فندفع الخفيف بالأخف، وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل، يعني: لو عكسنا فجعلناها في الثقل لقلنا: ادفع أثقل الضررين بالثقيل. والخفة والثقل أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء خفيفاً بالنسبة لما هو أثقل منه وبالعكس.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة سبقه: «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...» صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين رقم (١٤٤٣). ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة رقم (١٠٣١).

٣١ - إنْ يجتمعْ معَ مُبِيحٍ ما مَنعْ فَقَدَّمَنْ تعليباً الذي مَنَعْ

قوله: (ما مَنع) الفتح أحسن لأن المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فإذا قلنا بالضم (ما مُنع) فهذا هو الحكم. أو يقال: (إن يجتمع مع مباح ما مُنع) لكن الأولى أن يقال: (مع مبيح).

قوله: (ما): فاعل يجتمع.

(ما منع): أي ما كان محرِّماً (فقدمن تغليباً الذي منع): وإذا قدمنا الذي منع صار المباح حراماً، لأن هذا أبرأ للذمة، ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع مبيح وحاظر قُدِّمَ الحاظر على المبيح.

يعني: إذا اجتمع موجِب المنع مع موجِب الإباحة فإننا نقدّم موجِب المنع، لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقوله: (تغليباً): إشارة إلى أن هذا الحكم من باب التغليب. والتغليب: طريق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية. ومثّلوا لهذه القاعدة بأمثلة، منها:

- إذا مسح الإنسان على الجوربين يوماً وهو مقيم، ثم سافر، فإذا قلنا: يغلب مسح المقيم لم يبق له سوى ليلة، وإذا قلنا: يغلب مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين، هذه الزيادة تجاذبها أمران: سفر وإقامة، فالإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة والسفر يبيح ذلك، فهل نقدّم السفر أو نقدّم الإقامة؟

الجواب: نقدّم الإقامة، لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاظر فيقدّم جانب الحظر. هذا هو المشهور من المذهب<sup>(۱)</sup> والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يتم مسح مسافر، وعليه فلا يصح التمثيل للقاعدة بهذا المثال.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٤٠٢)، ط: هجر.

ـ رجل له في هذه القرية أخت من الرضاع، ونساء القرية محصورات في عشرة من النساء، ولكن لا يدري أي النساء أخته من الرضاع، هل تحرم عليه جميع النساء؟

الجواب: نعم، كل النساء اللاتي في هذه القرية، وهنَّ قليلات، يحرم عليه أن يتزوج واحدة منهن، لاحتمال أن كل واحدة هي المحرمة، أما إذا اشتبهت في بلد كبير فإن العلماء يقولون: لا أثر لهذا الاشتباه، ويتزوج مَنْ لا يغلب على ظنه أنها أخته.

ـ لو اشتبهت شاة مذكًاة بشاة غير مذكًاة، فإنه يجب اجتناب الجميع، لأنه لا يمكن اجتناب الشاة غير المذكّاة إلا باجتناب الشاة المذكّاة، فيغلب جانب المنع.

ـ لو اشترك مُحْرِمٌ ومُحِلٌ في قتل صيد، صار الصيد حراماً، لأنه اجتمع مع مبيح ما مَنَع، فغلب جانب الحظر.

وهذه القاعدة دلّ عليها القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا اللّهِ عَمَلِ الشّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ اللّهِ عَمَلِ الشّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ اللّهِ عَمَلِ الشّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تَعْلِحُونَ ﴿ المائدة: ٩٠] فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعلّل اجتناب الخمر والميسر في آية أخرى بأن فيهما إثماً كبيراً ومنافع للناس، فقال عز وجل: ﴿ يَسْتَفُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَالْمَيْسِرِ فَالْمَيْسِرِ فَالْمَيْسِرِ فَالْمَيْسِرِ فَالْمَاسِ فَقَالُ عَز وجل: ﴿ يَسْتَفُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَالْمَيْسِرِ فَاللّهُ مَنْ فَعْهِما إِنّهُ اللّهُ مَنْ فَعْهِما إِنّهُ اللّهُ مَنْ فَعْهِما فَاجتمع فيه والمنافع تقتضي الإباحة لكن لما غلب فيهما جانب الشر منع منهما فاجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر. لكنه سبحانه وتعالى لم ينه عن الخمر من أول الأمر لأن الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جداً أن يدعوه مرة واحدة فكان التحريم متدرجاً شيئاً فشيئاً.

إذاً فالقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر أي: سبب للإباحة وسبب للحظر، فليقدّم الحظر لأنه أحوط.

٣٢ - وكلُّ حكمٍ فَلِعِلَّةٍ تَبِعْ إِنْ وُجِدَتْ يوجدْ وإلا يَمْتَنِعْ

هذه من القواعد المهمة المفيدة: أن الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً. وإليها الإشارة بقوله: (وكل حكم فلعلة تبع) فجملة (لعلة تبع) جملة فعلية خبر المبتدأ وقرنت بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم ثم بين وجه التبعية بقوله: (إن وجدت يوجد) أي إن وجدت العلة وجد الحكم فقوله: (إن هذه شرطية وفعل الشرط فيها ماض (وجدت) والمضارع بعده جواب الشرط (يوجد) وابن مالك رحمه الله يقول:

وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن

فيجوز في المضارع إذا وقع جواباً لشرط ماض الوجهان الجزم والرفع وهنا مشينا على الجزم، فقوله: (وإلا يمتنع) أي وإلا توجد العلة يمتنع الحكم، هذا في العلة المنصوصة لا شك فيه، وأما في العلة المستنبطة فإن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد الحكم وإلا فلا كالمنصوصة وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا متفق عليها.

والأحكام الشرعية كلها معلّلة، أي مبنية على مَعَانٍ وأوصاف مناسبة للحكم، ولكن العلّة على قسمين:

١ \_ علَّة معلومة لنا .

٢ ـ علّة غير معلومة لنا، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.

والحكمة من أن الله تعالى جعل بعض الأحكام علّتها معلومة وبعضها غير معلومة، هي الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابداً لله أو عابداً لهواه، لأنه إذا كان عابداً لهواه ولم يعرف علّة الحكم لم يستسلم، وإذا كان عابداً لله استسلم لحكم الله، سواء علم بالعلّة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معلّلة.

ثم إن العلَّة المعلومة تنقسم \_ أيضاً \_ إلى قسمين:

١ \_ علَّة منصوصة. ٢ \_ علَّة مستنبطة.

فأما العلّة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجوداً وعدماً، إذا وُجِدَتْ وُجِدَ الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنياً على هذه العلّة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع.

مثال ذلك: قول النبي ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه»(١)، فإذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث تناجيهما فهل يحرّم عليهما؟

الجواب: لا، وإذا لم يتناج اثنان، بل تكلما برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث، ونعلم أن ذلك يحزنه، فالحكم ثابت، وهو التحريم، لأن العلّة موجودة، والحكم يدور مع علّته.

- ولو فرض أن رجلاً بين يديه ابنان، وهو يكتب أو يطالع أو ما شابه ذلك، فتناجى الابنان، فإن ذلك لا يحزنه، بل ربما يفرحه، لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجيا في الكلام من أجل أن لا يشوشا عليه، فتكون المناجاة هنا جائزة من أجل أن العلّة منتفية.

وأما العلّة غير المنصوصة (المستنبطة): فيكون فيها نزاع، فعند قوم قد تكون العلّة كذا، وعند آخرين قد لا تكون هذه نفسها، ولكن عند من يقول العلة كذا فإنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا تخلفت تخلف الحكم. أما إذا أجمع على العلّة المستنبطة فإنها تكون كالمنصوصة يدور الحكم معها وجوداً وعدماً، وإن كانت محل خلاف فإنّ المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم، لأنه يمنع أن هذه هي العلة.

ومثال العلة المستنبطة: قوله ﷺ: «كل مسكر خمر»(٢). إذا شرب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (٥٩٣٠)، ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (٢١٨٤/ ٣٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (٢) (٢/ ٧٣/)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

الإنسان شيئاً لا يسكر هل يكون خمراً؟ الجواب: لا، هل يكون حراماً؟ نقول: لا، لأن علّة تحريم الخمر هي الإسكار، وهذه علّة مستنبطة من قوله ﷺ: «كل مسكر خمر»، لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور علّيتها، وعلى هذا فنقول: إن ما أسكر فهو حرام، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو من أي شيء، وما لا يسكر فهو حلال.

- رجل شم رائحة فسكر منها، فإنه يحرم عليه الشم، كما يحرم عليه شرب المسكر، لأن العلّة الإسكار.

رجل شرب نبيذاً مضى عليه يوم أو يومان، لكنه لا يُسكِرُ لا قليله ولا كثيره، فإنه يحلّ شربه، لأن علّة التحريم الإسكار، وهذا لم يسكر فهو حلال، ولو مضى عليه مدة.

- المرض يبيح الفطر مع المشقة، فإذا وجدت المشقة بالمرض ثبت الحكم، وأبيح للإنسان أن يفطر، وإذا لم يكن مشقة لم يبح الفطر لعدم وجود العلّة.

- الأموال الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ليس في الحديث نص في علّة الربا فيها، والعلّة المستنبطة مختلف فيها، فهل إذا وجدنا شيئاً غير هذه الأصناف الستة نلحقه بها؟

الجواب: لو أن النبي ﷺ نص على العلّة لكنّا نلحقها، ولكن لما لم ينص فإن العلّة تبقى مستنبطة، والعلّة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها. إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه علّة، فالإجماع كالنص، لكن إذا اختلفوا تبقى العلّة فيها نظر.

فمن العلماء من قال: العلّة في الذهب والفضة الوزن، والعلّة في التمر والشعير والملح والبر الطعم، فأجرى الربا في كل ما يوزن، وفي كل ما يطعم، وبناءاً على هذا: لو بعت رطلاً من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا لأن الحديد موزون، ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا، لأن التفاح مطعوم.

ومن العلماء من قال: العلَّة في الذهب والفضة الثمنية أي: أنها ثمن

الأشياء، فيقال: بعت الدار بكذا درهم، وبعت السيارة بكذا درهم، وبعت الكتاب بكذا درهم، فهي التي تُقوَّم بها الأشياء، وهي ثمن الأشياء، فالعلة الثمنية، وعلى هذا فلو جعلنا خشباً بدل الذهب والفضة ثمناً نتبايع به لجرى فيه الربا، ولو أبدلنا حديداً بحديد لم يكن فيه ربا لأننا نقول: العلة ليست هي الوزن بل العلة الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الأخرى الكيل، وعلى هذا إذا وجدنا شيئاً مكيلاً ففيه الربا، سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل، يقتات أو لا يقتات، فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل، فإنه يجري فيه الربا على القول بأن العلة الكيل، لأن الحكم يدور مع علته، والصابون البودرة الذي يغسل به إذا قلنا: العلة الكيل فهو يكال فيجري فيه الربا، وإذا قلنا: العلة الطعم فإنه لا يجري فيه الربا، والحاصل أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ـ تزوج رجل بامرأة لكنه لم يدخل بها فهل عليه نفقتها؟

الجواب: ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع، أو في مقابل ملك المرأة؟ إذا قلنا: إنه في مقابل ملك المرأة، قلنا: تجب عليه النفقة من حين العقد لأنه ملكها، ما لم تمتنع، فإن امتنعت سقطت نفقتها، وإذا قلنا: العلة الاستمتاع فإنه لا يجب عليه النفقة حتى يتسلمها، ويكون مثلها يُوطَأ أيضاً (١)، فإن تسلمها وهي صغيرة لا يُوطَأ مثلها فلا نفقة عليه.

\_ وإذا قال قائل: امرأة طُلِّقَتْ وهي ممن لا يلد \_ عقيم \_ فهل تجب عليها العدة؟

يقول بعض العلماء: إن العلّة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، وعلى هذا لا تجب عليها العدة، لكن هذه العلّة غير صحيحة، والدليل على أنها غير صحيحة أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلّة قال تعالى: ﴿وَاللّهِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَاَيِكُمْ إِنِ الرّبَتْمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّهِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤].

واللائي يئسن من المحيض لا يمكن أن يلدن، واللائي لم يحضن لا يمكن أن يلدن، ومع ذلك أوجب الله العدة، وبهذا يتبيّن أن القول بأن العلة

<sup>(</sup>١) بأن تمَّ لها تسع سنين. انظر: الروض المربع (٢/ ٩٢٧) ط: دار المؤيد.

في وجوب العدة هي العلم ببراءة الرحم قول ضعيف، بل العلة أن تبقى المرأة أمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء، لأن المطلّق قد يندم أو يُنَدَّم فيراجع، هذه هي العلة الصحيحة.

فإذا قال قائل: هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة، لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع، قلنا: هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج، وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة فيه العلم ببراءة الرحم، بل العلة فيه شيء آخر وهو حق الزوج واحترام نكاحه، ولهذا كان النبي على لعظم حقه ووجوب احترامه للا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده.

فإن قال قائل آخر: هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقاً ثلاثاً؛ فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها، فنقول: هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقولون: إن المطلقة ثلاثاً ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول: بل ثلاث حيض، والقائلون بذلك يقولون: وإن كان الرجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة لكن النكاح له حرمة، فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر.

مسألة: هل هناك فرق بين العلَّة والحِكْمَة؟

الإجابة: ليس بينهما فرق، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة، بمعنى: أنها سبب للحكمة، لأن العلة قد تكون هي الغاية، وقد تكون هي السبب.

مسألة: ما العلَّة في تحريم سفر المرأة بغير محرم؟ .

الإجابة: هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم: إن العلّة في ذلك خوف الفتنة والشر والفساد، وإذا كان معها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(۱).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية \_ البعلى \_ (ص١٧١)، ط: دار العاصمة.

والقول الثاني: أننا لا ندري هل هذه هي العلة أو شيء آخر، والعلة إذا كانت عامة صار الحكم عاماً، وعندي في الوقت الحاضر خاصة، أن الأولى القول بالمنع مطلقاً.

مسألة: ما العلَّة في تحريم التصوير؟.

الإجابة: العلّة في تحريم التصوير مختلف فيها، فقيل: خوفاً من الفتنة، مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك مما يخشى أن يُعْبَد بعد زمان، كما صنع قوم نوح.

وقيل: إن العلة الاشتراك في الربوبية، بحيث يكون هذا المصور يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وفي تكوينه، وهذا دل عليه الحديث في قوله عليه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، الذين يضاهون بخلق الله»(١).

وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء: إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فتصويره حرام، حتى الشعير والبر وما أشبه ذلك، وهذا قول مجاهد رحمه الله. واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي: «فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» (٢).

لكن بعضهم قال: إن هذا على سبيل المثال، يعني: أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، وأما المحرّم فهو الذي فيه الروح، لقوله على «كُلِّف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصوّرين يوم القيامة (٥٦٠٦)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (٢١٠٩// ٩٨)، من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب نقض الصور (٥٦٠٩)،
 ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان... (٢١١١/٢١١١)،
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعند البخاري: ذرة، بدل: شعيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من صور صورة كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها... (٥٦١٨)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... (٢١١٠)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

٣٣ ـ وأنْغِ كلَّ سابقٍ لسببه لا شرطِهِ فادْرِ الفروقَ وانتبه

الأحكام لها شروط ولها أسباب، فالسبب موجب للحكم والشرط مثبت له، فإذا فعل الشيء قبل سببه فإنه لا يصح، لأنه لم يثبت حتى يعتد به، لأن السبب موجِبٌ، وإذا فعله قبل شرطه فإنه يصح.

مثال ذلك: رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت، فاليمين سبب للحنث، والحنث شرط للكفارة، لأنه لولا اليمين لم يكن عليه لا حنث ولا كفارة، فهذا الرجل حلف أن لا يدخل هذا البيت، ثم ندم وأراد أن يدخل، فهل له أن يقدم الكفارة قبل الدخول أو لا؟

الجواب: نعم، له ذلك، لأن السبب وجد وهو اليمين.

فإذا قال قائل: هذا الرجل لم تجب عليه الكفارة لأنه لم يدخل البيت، قلنا: دخول البيت شرط وليس بسبب، فيجوز على هذا أن يقدم الكفارة على الحنث، فإن دخل ثم كفّر، فالأمر واضح، لأنه وجد السبب والشرط، وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: أن الشيء قبل سببه لاغ، وبعده نافذ (١).

- ومن ذلك أيضاً: لو أن الإنسان أحرم بحج أو عمرة، فخاف أن يحتاج إلى حلق رأسه لأذى فيه، فقدّم الفدية قبل وجود الأذى، فإن ذلك لا يجزئه، لأنه لم يوجد سبب الوجوب، ولو أنه وُجِد الأذى، وقدم الفدية قبل حلق الرأس، جاز لوجود السبب وإن لم يوجد الشرط، وإن فدى بعد أن حلق رأسه، فهذا قد أدى العبادة بعد وجود السبب والشرط، فجاز.

- ومن ذلك الزكاة سبب وجوبها ملك النصاب، وشرط وجوبها تمام الحول، فلو أن إنساناً زكّى المال قبل أن يتم النصاب، لكن بناء على أنه سوف يتم، فإن الزكاة لا تجزئه، ولو أنه ملك النصاب ثم زكّى قبل أن يتم الحول أجزأه ذلك.

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) (١/ ٢٤)، ط: دار ابن عفان.

رجل ظاهر من امرأته ولم يعزم على أن يطأها، فكفّر كفارة الظهار، هل يجوز وتجزئ؟

الجواب: نعم، ولو ظاهر من امرأته ثم عزم أن يعود، فقد وجبت عليه الكفارة، ولا يجوز أن يجامع حتى يكفّر، لأن الله تعالى قال: ﴿ مِن قَبّلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣] ولو أنه قال: أنا عندي نيّة أن أظاهر من امرأتي، وعزم على أن يظاهر، لكنه لم يتلفظ، ثم جاء يسأل؛ قال: هل يجوز أن أقدم كفارة الظهار قبل أن أظاهر ثم أظاهر؟

فالجواب: لا، لأن هذا قبل وجود السبب.

وللقاعدة أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات.

ثم قال: (فادر الفروق): يعني: اعرف الفرق بين الأشياء الموجبة التي توجب الشيء، وهي أسباب، وبين الأشياء التي تكون شرطاً لصحة الشيء، بل نقول: إن قوله (فادر الفروق) يشمل هذا وغيره، وأنه ينبغي للإنسان أن يفرق بين جميع أبواب العلم.

فمثلاً: الإجارة والجعالة كلاهما عقد عمل، لكن بينهما فروق كثيرة ذكرها العلماء، وكذلك الفرض والنفل كلاهما صلاة ومع ذلك يفرق بينهما، وكذلك في الصيام والصدقة، فمن طرق العلم وتحصيله وحصره وجمعه أن يعرف الإنسان الفروق بين أبواب العلم، فإن هذا من أحسن ما يكون، ومن أهم وسائل العلم قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُمَّ أَهُم وَانْ العلم قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُمُ وَمَن وَالْنَفَال: ﴿ تَبَارَكُ اللَّهُ وَانَا الله كتابه فرقاناً فقال: ﴿ تَبَارَكُ اللَّهُ وَانْ اللهُ وَانْ عَلَى عَبَدِهِ وَالْفُووق لِلزُّريُ رَانِي (١٠)، وسمّى الله كتابه فرقاناً فقال: ﴿ تَبَارَكُ اللَّهُ وَلَى اللهُ وَالْنَا اللهُ وَلَى اللهُ وَالْنَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا وَلَا

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحيم الزريراني واسم كتابه: «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» طبع في مجلدين بتحقيق الشيخ عمر السبيل رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) واسم كتابه الفروق.

قوله: (وانتبه) أي كن نبيهاً للفروق فإنها قد تكون دقيقة.

مسألة: قلنا: إن الشيء قبل سببه لا يصح، وبعد السبب وقبل الشرط يصح بدليل الكفارة، لكن الصلاة إذا وجد السبب وهو دخول الوقت، وصلّى مع تخلف شرط من شروطها، فإنها لا تصح فما الجمع؟

والجواب أن نقول: هذا غير هذا، فإن الأصل أن الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، والفرق بينهما واضح، فما ذكر في القاعدة هنا معناه: إذا علق الفعل على شرط ليس الفعل متروكاً فيه الشرط. والمثال الذي ذُكر في المسألة فعل فات فيه شرط من الشروط. أما فعل رتب على شرط وله سبب فنقول: إذا فعلته بعد السبب وقبل الشرط فلا بأس.

٣٤ - والشيءُ لا يَتِمُ إلا أَنْ تَتِمْ شروطُه ومانعٌ منه عُدِمْ

كلمة (الشيء) تعني: كل شيء في العبادات وفي المعاملات، في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الجزائية، لا تتم الأمور حتى توجد أسبابها وشروطها، وتنتفى موانعها.

وهذه القاعدة قاعدة مهمة مفيدة، تنحل بها إشكالات كثيرة، كما سيتبيّن إن شاء الله في التمثيل.

وهذه القاعدة معلومة من التتبع، بل من النصوص أيضاً. قال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله تبادة وتابع أحدًا وتعالى الله أن يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِحًا هذا وجود الشرط ﴿وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ هذا وجود الشرط ﴿وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ وهذا انتفاء المانع.

وهذه قاعدة نافعة جداً تحل بها إشكالات كثيرة من أهمها أن نصوص الوعيد بالخلود في النار لغير الكفار تحمل على هذه القاعدة فيقال: هذا العمل

سبب لهذه العقوبة لكن يمنع منها مانع وهو الإيمان فلا تتم لكن يكون المراد شدة التنفير منه.

- مثال هذه القاعدة في العبادات: لو فعل عبادة مع فقد أحد شروطها؟ كرجل صلّى بغير وضوء ناسياً، ثم تبيّن له بعد ذلك أنه صلَّى بغير وضوء، فصلاته لا تصح، لفوات شرط، وهو الوضوء، لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(١).

ـ رجل صلَّى ولكن لغير القبلة، فصلاته غير صحيحة لتخلف شرط وهو استقبال القبلة.

- ومثال وجود المانع مع تمام الشروط في العبادات أن يصلّي الإنسان في وقت النهي صلاةً لا تباح فيه، كالنفل المطلق، كرجل جالس في المسجد بعد صلاة العصر، ثم طرأ عليه أن يتطوع بالصلاة، فقام يصلّي، فهذه الصلاة لا تصح، لوجود مانع من قبولها، وهي أنها في وقت النهي.

ـ كذلك نقول في الزكاة: لو أن رجلاً أعطى زكاته من يعلم أنه غني، فإنها لا تجزئه، لوجود المانع، وهو الغنى والغني، ليس أهلاً للزكاة.

ـ مثال ذلك في المعاملات: رجل باع بيعاً بثمن مجهول، فالبيع غير صحيح، لانتفاء شرط من شروطه، وهو أن يكون الثمن معلوماً، وقد دل على هذا الشرط قول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي على عن بيع الغرر(٢).

رجل باع بيعاً ثم تبيّن بعد البيع أن السلعة ليست سلعته، فبيعه لا يصح، وذلك لفقد شرط وهو الملك، لأن البائع لم يملك السلعة.

- ومثال البيع الذي تمت شروطه مع وجود المانع، لو باع إنسان شيئاً بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، وباعه بيعاً تام الشروط، فإنه لا يصح، وذلك لوجود المانع من صحته، وهو وقوعه بعد نداء الجمعة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة (٦٥٥٤)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٢٥/٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٨٧.

الثاني، ممن تجب عليه الجمعة لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

- ولك أن تمثل أيضاً بالولد يرث أباه، فإنه إذا مات إنسان عن ولد، ذكر أو أنثى كان هذا الولد وارثاً له، لقوله تعالى: ﴿ يُومِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَاكُمُ لِللّهُ فِي اللّهُ عِنْ اللّهُ عَظِ الْأَنْكَيْنَ ﴾ [النساء: ١١] لكن لو كان الولد مخالفاً لأبيه في الدين، فإنه لا يرثه، لوجود المانع، وهو المخالفة في الدين، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر»(١).

- في النكاح: امرأة تزوجت بدون ولي فالنكاح غير صحيح، لأن من شرط صحة النكاح أن يكون بولي، ولو تزوجت بولي، قد تمت فيه الشروط لكنها في العدة، فإن النكاح لا يصح لوجود المانع.

- في الأحكام الجزائية: هناك نصوص في الوعيد عامةٌ، تدل على وعيد لا يحصل إلا للكافر: مثل قول الله تبارك وتعالى في قتل العمد: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وُمُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] فالقتل عمداً سبب لثبوت الخلود في النار، لكن هذا السبب له مانع من نفوذه في المؤمن وهو الإيمان، فإن الإيمان - وإن قل - يمنع من الخلود في النار.

- وكذلك قول النبي على: «لا يدخل الجنة نمّام»(٢)، فنفي دخول الجنة هذا عام، وإذا لم يدخل الجنة فليس له مآل إلا النار، ولكن نقول: هذا الحكم، أو هذا السبب لدخول النار وانتفاء دخول الجنة له مانع في المؤمن وهو الإيمان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... (٦٣٨٣)، ومسلم في كتاب الفرائض (١٦٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة (١٦٨/١٠٥)، من حديث حذيفة رضى الله عنه.

عبد لاترجي لانبخديّ كتب لانيزز لانيزووكيـــ

وإذا قلنا: لا بد من وجود الشروط فهل يُكتفى في ذلك بالظن أو لا بد من اليقين أو ماذا؟

#### 

## قال الناظم:

٣٥ ـ والظنُّ في العبادةِ المُعْتَبَرُ ونفسَ الامْرِ في العقودِ اعتبرُوا

هاتان القاعدتان عبّر عنهما العلماء بقولهم: العبرة في العبادات غالباً بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات غالباً بما في نفس الأمر.

قوله: (اعتبروا): يعنى: العلماء، قالوا في باب العبادات: العبرة بالظن، وفي المعاملات: العبرة بما في نفس الأمر.

ووجه ذلك: أن العبادات حق لله تعالى، فاكتُفى فيها بالظن، لأنه هو المستطاع.

ويدل لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه»(١٠). وأما المعاملات فهي حق للآدمي فلا بد من موافقة التصرف لما في نفس الأمر.

## مثال ذلك في العبادات:

ـ رجل ظن أن هذا الماء طهور فتطهر به وصلَّى وبقى على ظنه فهل تصح صلاته؟

الجواب: نعم، تصح بناء على الظن.

ـ رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه أنه قد تطهر من النجاسة، فالثوب طاهر ولو كان في نفس الواقع لم يتطهر، لأن العبرة بما في ظن المكلف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۸۹/۵۷۲).

رجل صلَّى فلما كان في التشهد الأخير، شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، وغلب على ظنه أنها أربع. فنقول: اكتف بهذا الظن واجعلها أربعاً، واسجد سجدتين للسهو بعد السلام. حتى لو فرض أن صلاته في الواقع كانت ثلاثاً، فإن صلاته صحيحة، لأن العبرة في العبادات بغلبة الظن.

رجل يطوف بالبيت، فشك هل طاف ستاً أو سبعاً، وغلب على ظنه أنها سبعة أشواط فليجعلها سبعة، لأن هذا هو الظن، والعبادات مبناها على الظن، وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط في نفس الأمر فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه والله تعالى محل العفو والسماح.

- رجل صلَّى الفجر بناءً على أن الفجر قد طلع، وبقي على هذا الظن، فصلاته صحيحة، حتى لو فرض أنه في الواقع قد صلَّى قبل الوقت، لأن العبرة بما في ظن المكلف.

- رجل صائم ظن غروب الشمس فأفطر، ثم تبيّن بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فصومه صحيح، لكن عليه الإمساك من حين أن يعلم أن النهار باق حتى تغرب الشمس حقيقة.

ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا \_ يعني في عهد النبي على ولا \_ في يوم غيم ثم طلعت الشمس»(١). ولم يأمرهم النبي على بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة.

رجل أعطى زكاته لشخص يظن أنه من أهل الزكاة ثم تبيّن أنه ليس من أهل الزكاة، فزكاته مقبولة ومبرئة للذمة، لأنه بني على غالب ظنه.

ويدل لهذا قصة الرجل الذي تحدث عنه الرسول ﷺ أنه قال: «لأتصدقن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (۱۸۵۸).

الليلة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله، على سارق! لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد بغي ـ أي زانية \_ فأصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على زانية، فقال: الحمد لله، على زانية! لأتصدقن الليلة، فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون؛ تُصُدِّق الليلة على غني، فقال: الحمد لله، على سارق وزانية وغني! فقيل له: إن صدقتك قد قبلت، أما السارق فلعله يستعف ويستغني بما أعطيته عن السرقة، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدّق»(۱).

فهذا الرجل وقعت الصدقة في غير ما يريد، لكنه ظن أنه الذي يريده، وهو أنه فقير عفيف ورع فوقعت الصدقة في غير هؤلاء، لكنه قيل له: إنها قد قبلت، لأن هذا كان الذي أداه إليه اجتهاده.

أما المعاملات: فالعبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظنه، وإن كان يحرم على المكلّف أن يتصرف فيما لا يظن أن له حق التصرف فيه. ومن أمثلة هذه القاعدة:

رجل باع ملك زيد بدون توكيل منه، وبدون ولاية عليه، ثم لما باعه تبين أن زيداً قد مات وكان هو الذي يرثه، والبيع وقع بعد موت زيد، فبيعه صحيح، مع أنه حين باعه يعتقد أنه مُلْكُ غيره، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، لكن إذا كان قد سرقها فهو آثم على نيّة الفعل، أما الفعل فتبيّن أنه صحيح.

رجل باع مالاً لشخص، وكان صاحب المال قد وكلَّه في البيع، لكنه لم يعلم بالوكالة حتى باعه، فهنا نقول: إن البيع صحيح، لأنه وقع ممن يقوم مقام المالك وهو الوكيل، وإن كان حين البيع لم يعلم بالوكالة.

• • • • •

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (١٣٥٥)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر التصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها (٧٨/١٠٢٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

# ثم قال الناظم مستدركاً:

٣٦ - لكنْ إذا تَبَيَّنَ الظنُّ خَطًا فَأَبْرِئِ الذمة صَحِّحِ الخَطَا

هذا الاستثناء عائد على الشطر الأول من البيت السابق يعني: في العبادات، فإذا بنيت على الظن وتبيّن الظن خطأ (فأبرئ الذمة) بماذا أبرئها؟ قال: (صحح الخطا) هذه الجملة بيان لقوله: (فأبرئ الذمة) إذا تبيّن أن هذا الظن خطأ وجب عليك أن تعود إلى الصواب فتبرئ الذمة، وهذا إذا كان مما يمكن تداركه وتلافيه كأن يكون الخطأ المبني على الظن في ترك واجب فيعيد ما كان الصواب فيه خلاف ظنه أما المحرم فتكفي التوبة منه. مثاله قال:

٣٧ - كرجل صَلَّى قُبَيْلَ الوقتِ فليُعِدِ الصلاةَ بعدَ الوقتِ

قلنا: (قبيل): ولم نقل قبل الوقت، لأنه لا يمكن أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل إلا إذا صلّى قبيل الوقت، أما أن يصلي في الضحى، قبل الظهر بوقت طويل، وهو يظن أن الظهر قد دخل وقته، فهذا وقوعه بعيد. لكن لو صلّى قبيل الوقت ظناً منه أن الوقت قد دخل ثم تبيّن أنه لم يدخل قال: (فليعد الصلاة بعد الوقت)، وتكون الصلاة الأولى نافلة له.

### مثال آخر:

ـ رجل ظن أن الشمس قد غربت فصلًى المغرب، ثم تبيّن بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا دخل وقت المغرب، أي إذا غابت الشمس.

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة الصائم إذا أفطر قبل أن تغيب الشمس، ثم تبيّن أن الشمس لم تغب فإنه يجزئه الصوم.

قلنا: الفرق أن الأكل في الصوم وجودُ مفسدٍ، فيعذر الإنسان فيه بالجهل، وأما الصلاة التي لم يدخل وقتها فهو فَقْدُ واجب.

والعلماء يقولون: إن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل، وأما فعل

المحظور فيعذر فيه بالجهل، لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخُطَأُنَّا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال الله تعالى: «قد فعلت»(١).

رجل غلب على ظنه أنه صلى أربعاً فسلم، ثم تبيّن بعد السلام أنه صلًى ثلاثاً، فهل له أن يقول: أنا بنيت على غلبة الظن، والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن؟

الجواب: لا، لأنه تبيّن الخطأ، فيجب عليه أن يكمل أربعاً ويسجد للسهو إن علم في زمن قصير أو يعيد الصلاة من أولها إن علم بعد زمن طويل.

رجل صلَّى يظن أنه على وضوء، ثم تبيّن بعد سلامه أنه ليس على وضوء، فهنا نقول: يجب عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة.

ـ رجل أكل لحم إبل، لكنه يغلب على ظنه حين أكله أنه لحم ضأن وصلّى، فصلاته صحيحة، فإن تبيّن له فيما بعد أنه لحم إبل وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.

- رجل طاف ستة أشواط وغلب على ظنه أنها سبعة فانصرف، ولما مشى خطوات ذكر أنه إنما طاف ستة أشواط، فالواجب أن يعود ويأتي بالسابع لأنه إذا تبيّن الخطأ وجب العود إلى الصواب.

رجل ظن أنه أخرج زكاة ماله، فلم يخرجها ظناً منه أنه قد أخرجها، فبنى على هذا الظن، ولم يُحْصِ ماله، ولم يؤد الزكاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أنه لم يزكّ فهنا يجب عليه أن يحصي ماله الزكوي، وأن يزكي، لأنه تبيّن أن ظنه الأول ليس بصحيح، فوجب أن يأتي بالفعل الصحيح.

رجل أعطى شخصاً زكاة بناءً على غلبة الظن أنه رجل فقير، ثم تبيّن أنه غنى فالحديث السابق (٢) يدل على الإجزاء، وهذا لم يخرج عن القاعدة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب ٥٧، بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس رقم (٣٠٠) [٢٠٠].

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۳۷.

لأنه في هذه الصورة لا يمكن تصحيح الخطأ، إذ إن تصحيح الخطأ أن يسترد المال ممن أخذه، واسترداده المال ممن أخذه لا يمكن، لأنه ملكه بطريق شرعي، فلا يمكن أن ينتزع منه، فلهذا لا يُظَنَّ أن هذه خارجة عن القاعدة، وإنما لم نقل بإعادتها لأن الله تعالى لم يوجب عليه الزكاة مرتين.

مسألة: من أعطى غنياً يظنه فقيراً ويستطيع أن يعظه ويسترد المال منه فهل يلزمه؟

الإجابة: لا يلزمه، لأن الحديث دلّ على أنها قبلت بناءً على ظنه.

مسألة: ما الحكم إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلًى، ثم تبيّن له أن الوقت لم يدخل، وما الفرق بين غلبة الظن في دخول الوقت وبين غلبة الظن في اتجاه القبلة؟

الإجابة: إذا صلَّى قبيل الوقت، ثم تبيّن أنه صلَّى قبل دخوله، فإنه يعيد الصلاة. ووجه ذلك: أنه صلَّى في وقت لم يؤمر أن يصلّي فيه، فتكون الصلاة حينئذ غير مأمور بها، وقد قال النبي ﷺ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (١). فلما دخل الوقت طولب بالصلاة.

وأما الخطأ في استقبال القبلة إذا كان في موضع اجتهاد، فلأنه صلًى صلاة مأموراً بها، واتقى الله ما استطاع، وتوجه إلى حيث يرى أنه القبلة، فلم يقصر في شيء، وقد طولب بأن يصلّي لأن الوقت قد دخل، فصلّى على الوجه الذي أمر به حيث اجتهد واتقى الله ما استطاع، فلا تلزمه الإعادة.

مسألة: إذا شك الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنه، ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين له، فهل يسجد للسهو أو لا؟.

الإجابة: المسألة فيها خلاف بين العلماء. والمذهب أنه لا يسجد إذا تبيّن أنه مصيب فيما فعل، لأن السجود إنما لسبب تبيّن عدمه (٢). وقيل: إنه يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته شاكاً فيه، أي: في هذا الجزء لا يدري أزائد هو أم لا؟ ولم يتبيّن لى كثيراً رجحان أحد القولين.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٦٨/٤)، ط: هجر.

مسألة: رجل في رحلة برية مع زملائه وعندما، قام لصلاة الفجر وجد نفسه محتلماً، والجو بارد جداً، ولا يستطيع استعمال الماء، فتوضأ وصلًى على تلك الحالة، ثم أعاد الصلاة قبيل الظهر بعد تمكنه من الاغتسال، فهل تصح صلاته؟.

الإجابة: الرجل قد برئت ذمته على كل حال، لأنه أعاد الصلاة. لكن حسب السؤال لم يتيمّم لصلاة الفجر، وإنما توضأ، والوضوء يخفف الجنابة لا شك، لكن لا يرفعها، وعليه فإعادته الصلاة بعد اغتساله إعادة شرعية.

أما لو تيمّم لصلاة الصبح بناءً على أنه يخاف على نفسه البرد وصلَّى، فإنه لا تلزمه الإعادة.

#### 

٣٨ - والشكُّ بعد الفعلِ لا يُؤثِّرُ وهكذا إذا الشكوكُ تَكْثُرُ ٣٨ - والشكُ بعد الفعلِ لا يُؤثِّرُ وهماً مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع هذان البيتان في حكم الشك، هل يؤثر أو لا؟ وأنه لا يعتبر في ثلاثة مواضع:

والشك: هو التردد بين شيئين، فيشمل ما ترجح أحدهما على الآخر، وما لم يترجح، وهذا هو المراد، فالشك هنا يقابل اليقين.

قوله: (والشك بعد الفعل لا يؤثر): هذا هو الموضع الأول مما لا يعتبر فيه الشك، يعني: الشك بعد فعل المشكوك فيه وانتهائه منه، لا يؤثر، لأن الأصل أن ما وقع إنما وقع على وجه السلامة والصحة. ولذلك لما شكا الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي على الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة (۱) عني نفس العبادة دون أن ينصرف منها ـ ومع ذلك أمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن رقم (۱۳٤)، ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك رقم (٥٤٠).

الرسول ﷺ أن لا يلتفت إليه، لأنه شك، والشك لا يرفع اليقين. ولو فتح باب الشك بعد الفعل، لكان فتحاً لوسواس لا نهاية له.

لكن لو زال الشك وتبيّن له الأمر فإنه يرجع إلى اليقين، لأن مراد العلماء بالشك هنا إذا دام شكه.

## ومن أمثلة هذا:

- إنسان توضأ ولما انتهى وضوؤه، شك هل تمضمض أو لا. فنقول: لا شيء عليه، وعليه أن يستمر، ولا أثر لهذ الشك، لأنه بعد الفراغ من الفعل.
- رجل صلّى، ثم بعد الفراغ من صلاته شك هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً، فنقول: لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه بعد الفراغ من العبادة.
- إنسان صلَّى الصلاة، وبعد سلامه منها شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، فصلاته صحيحة، ولا يلتفت لهذا الشك، لأنه لو التفت لكانت الشكوك تتوارد عليه ويقول: ربما لم أسجد إلا سجدة واحدة في كل ركعة، وحينئذ يعيد الصلاة من أولها.
- \_ رجل بعد أن فرغ من صومه شك هل نوى أنه عن القضاء أو أنه نفل؟ فنقول: لا يلتفت لهذا الشك.
- رجل بعد فراغه من الطواف وانصرافه من مكان الطواف شك هل طاف سبعاً أو ستاً فنقول: لا يلتفت، ويُحْكَمُ له أنه طاف سبعة.

وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول على حين شُكي إليه الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (١)، لأن الأصل بقاء طهارته، والأصل أن طهارته صحيحة، فالشك هنا ليس وارداً على الصلاة بل وارد على الوضوء، والوضوء عبادة قد تمت ثم طرأ عليها الشك هل أحدث أو لا، فلا يلتفت إليه. ولو اعتبرنا مثل هذه الشكوك ما بقيت عبادة إلا ونحن نشك فيها.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۱۵.

قوله: (وهكذا إذا الشكوك تكثر): هذا هو الموضع الثاني مما لا يعتبر فيه الشك، فإذا كان الإنسان شكّاكاً، كلما فعل عبادة شك، إن توضأ شك، وإن استنجى شك، وإن صلَّى شك، وإن صام شك. فهنا نقول: ألغ هذا الشك، ولا تعتبره، لأن كونه لا يفعل وضوءاً ولا صلاة ولا غيرها إلا شك، هذا مرض في الواقع، فلا يلتفت إليه، لأننا نعلم أنه ما دام الإنسان له عقل واختيار فإنه سوف يفعل الشيء على ما طلب منه، ولو أنه اعتبر كل ما شك فيه؛ لتعب ولصار كلما صلَّى أعاد الصلاة، وكلما توضأ أعاد الوضوء، وهذا من الحرج وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٨٧] فيلغي هذا الشك.

قوله: (أو تك وهماً): هذا هو الموضع الثالث مما لا يعتبر فيه الشك، يعني: إذا كانت الشكوك وهماً مثل الوساوس، فالموسوس ـ نسأل الله العافية ـ لا يبني على أصل، بل مجرد وهم، والغالب أن الموسوس تكثر معه الشكوك، والوسواس لا دواء له إلا الإعراض والتلهي عنه، لكن لو فرض أن الشكوك لا تكثر معه، ثم حصل له وهم، فإنه لا يلتفت إلى هذا الوهم، سواء كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منها، لأن الوهم لا يُرجع إليه.

والوهم: هو الشك المرجوح، والراجح ظن، لأن ما عدا العلم إما شك إذا تساوى الطرفان، وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين، فالراجح ظن، والمرجوح وهم لا يُلتفت إليه.

وبذلك نستريح في الواقع من مشاكل كثيرة، لأنه يوجد من بعض الناس أنه يشك هل طلق زوجته أو لا؟ يشك إما في اللفظ الذي صدر منه؛ هل قال: طالق، أو قال: سوف أطلق، وما أشبه ذلك. وإما أن يشك هل تلفظ أو لم يتلفظ، كل هذا نقول: لا عبرة به، ما دام يترجح عنده عدم ذلك، فالأصل أن هذا وهم، وحتى لو كان شكاً متردداً، أو غالباً على الظن، فإنه لا يعتد به، لأن الأصل بقاء النكاح، واليقين لا يزول بالشك.

ويوجد من الناس من يبتلي بالوساوس، حتى إنه إذا شرب الماء وتنفّس فيه ثلاثاً، يقول له الشيطان: طَلَقْتَ زوجك في النفس الأول الطلقة الأولى، والثانية في النفس الثالث، فهي الآن بائنة منك. وإنما ذكرنا هذا المثال لأنه واقع، حتى إن بعضهم إذا قام يقرأ في القرآن وقلب الأوراق، يأتيه الشيطان كلما قلب ورقة قال: هذه طلقة. . . وهكذا.

وبعض الناس يأتيه الشيطان في جانب الرب عز وجل، بالشك في الرب، أو في صفة من صفاته، أو في فعل من أفعاله، من أجل أن يلبس على الإنسان دينه، حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول و أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به. أو ما يحب أن يكون فحمة، حُمَمَةً سوداء، ولا يتلفظ به، فأخبر النبي وأن ذلك صريح الإيمان (۱)، وأنه لا يضر.

ولهذا يجب على الإنسان أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس حتى لا تضره، بل يعتمد على ما في قلبه من الإيمان، ويستعين بالله تعالى، ويستعيذ به من الشيطان الرجيم، ويستمر في عبادته لله عز وجل، فإذا فعل ذلك لم تضره هذه الوساوس، بإذن الله، وعرف الشيطان أنه لا مدخل له على هذا الإنسان، فيعود خاسئاً ذليلاً.

قوله: (فدع): يعني: اترك (لكل وسواس يجي به لكع): لكع: كلمة ذم، والمراد به هنا الشيطان أي: يجيء به الشيطان، واللكع: اللثيم، ولا أحد ألاَّم من الشيطان الرجيم.

والمعنى: دع كل الوساوس واتركها، لأن الوساوس إنما تأتي من الشيطان، من أجل أن ينكد على الإنسان حياته، ويلبّس عليه دينه.

وخلاصة ما سبق أن الشك ينقسم إلى قسمين:

١ ـ شك في أثناء الفعل. وهذا قد يكون من كثير الشكوك، وقد يكون وهماً.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۷.

٢ ـ شك بعد الفعل.

ولكل واحد من هذه الأحوال حكمه.

وأما إذا كان الشك في غير هذه المواضع فإنه يكون معتبراً.

تنبيه: في هذه الأحوال التي يطرح فيها الشك إذا تبين له اليقين فإنه يعمل به لأن مراد العلماء بالشك في هذا إذا دام شكه مثال ذلك: رجل شك بعد فراغه من الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فإنه لا يلتفت إليه لكن إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً وجب عليه أن يأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام إن قصر الزمن وإن طال الزمن أعاد الصلاة من جديد.

مسألة: ما الفرق بين الاشتباه والشك؟

الإجابة: الاشتباه يكون في المحسوسات، بأن يشتبه عليك هذا الشيء: هل هو ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص، هل هو زيد أو عمرو، والشك يكون في القلوب والتصور.

مسألة: ذكرنا أن الشك بعد العبادة لا يؤثر، فإنسان صلَّى ثلاث ركعات، وفي الركعة الرابعة شك: هل في الركعة الأولى سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فما حكمه؟

والجواب أن نقول: ما دام أنه في أثناء الصلاة فإنه يلغي الركعة الأولى، وتكون الركعة الثانية بدلها، وقلنا ذلك لأنه إلى الآن لم يفرغ من الصلاة، فلا نحكم بصحة الصلاة حتى ينتهي منها.

مسألة: إذا صام الرجل، ثم بعد أن انتهى من صيامه شك: هل نوى القضاء أو النفل، إذا كان عليه قضاء، ومن عادته أن يصوم الثلاث البيض، ولم يتيقن؛ فهل صوم هذا للثلاث البيض أو للقضاء؟

والجواب أن نقول: هذه قرينة تؤيد أن صومه كان للبِيض، ما دامت هي عادته، والقضاء ليس على الفور فهنا يحمل على ما اعتاده.

مسألة: إنسان صار يحدّث نفسه: أَطَلَّقَ أو لم يطلّق زوجته، فقال: أطلقها وأستريح، فطلقها، فهل يقع طلاقه؟

والجواب أن نقول: إن كان مريداً للطلاق طَلُقَت، وإن كان من ضغط الوسواس عليه فإنها لا تطلق، وهنا طلّق: يريد أن يستريح فلا تطلق، لقول النبي على: «لا طلاق في إغلاق»(١). ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق الموسوس لا يقع بناءً على هذا.

مسألة: رجل أصيب ابنه بوسوسة عظيمة في الوضوء، فأفتاه بترك الصلاة لمدة شهر وبعد نهاية الشهر شفي ابنه من هذا الوسواس، فهل عليه شيء وهل على ابنه قضاء؟.

نقول: هذه الفتوى غير صحيحة لأنه أفتاه بترك ما هو واجب عليه، وفرض من فروض الإسلام، لكن من رحمة الله به أن شفى ابنه.

والواجب أن ينصح هذا الابن بترك الوسواس ويقف عنده من يعينه حين الوضوء، حتى إذا أتم الثلاث قال له: قف. وهذا وإن كان فيه مشقة لكن تُحْتَمَل للعلاج، والإنسان قد يثاب بعمل لا يختاره.

وعلى هذا الوالد أن يتوب إلى الله تعالى مما أفتاه به، وأن لا يعود لمثله، وأن لا يقدم على الفتوى بلا علم أمره خطير، لأنه يكون ممن افترى على الله الكذب، وقال على الله ما لا أمره خطير، لأنه يكون ممن افترى على الله الكذب، وقال على الله ما لا يعلم، وقد قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْغَوْجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ يَعلم، وقد قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْغَوْجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِهُمَ وَٱلْبَعْمَ مِنْهَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا يُتَبِرُ بِدِ سُلَطَننا وَآن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا يَمْتَوْنَ فَلَ اللهِ الكَذِبَ لَا يَقْمَونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَ النَّيْنَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَا السَّاسِة لقضاء ما فات ابنه من الصلوات في عَلَيْتَ اللَّهُ فَا الله عنه من الصلوات في الشهر فالاحتياط أن يقضى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٢/٢٧٦)، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٦)، من حديث عائشة رضى الله عنها، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/١١٣).

مسألة: أنا شاب أطلب العلم ولله الحمد، وأحرص على إخلاص النية لله بقدر المستطاع، ولكن ينتابني شعور بأني لا أخلص لله عز وجل، مع أني أستغفر الله ليلاً ونهاراً، وأدعوه أن يوفقني للإخلاص، والآن ينتابني خوف من هذا الأمر وجهوني جزاكم الله خيراً؟

نقول: هذا من وساوس الشيطان، والشيطان عدو لنا كما قال ربنا عز وجل: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُو كُو عَدُولًا ﴾ [فاطر: ٦]. الشيطان يأتي الإنسان الحريص على الطاعة من هذا الباب، يقول: أنت إنما صلّيت رياء، إنما طلبت العلم رياء، إنما طلبت العلم للمرتبة، ويفسد عليه عبادته بمثل هذه التقديرات، فليستعذ بالله ولينته، ولا يضره ذلك شيئا، ويأتي الشيطان للشخص المتهاون فيثبطه عن الطاعة؛ ويقول: لا تفعل هذه الطاعة هذه سهلة، هذه نفل، افعل الطاعة في وقت آخر، أو يهون عليه الذنب ويقول: إن الله غفور رحيم، ورحمته سبقت غضبه، وما أشبه ذلك، فهذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنها، وأن

وقد شكا الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول على مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «ذاك صريح الإيمان» (١)، وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والانتهاء عن ذلك. فامض في عبادتك، ولو قال لك الشيطان إنك مُراء، أو إنك تريد الدنيا فلا يهمك (٢).

٤٠ ـ ثم حديثُ النفسِ مَعْفُوٌ فَلا حكمَ له ما لَمْ يُـ وَقُرْ عَمَلا
 هذا له صلة قوية بالبيتين السابقين.

حديث النفس معفو عنه، لقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۷.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي كلام هام يتعلق بالوسوسة في شرح البيت الثاني والخمسين.

حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به (۱)، ولأن في دفعه حرجاً ومشقة لا تأتي بمثلها الشريعة، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فلو أن الإنسان يؤاخذ بما تحدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج ومشقة.

ولا فرق في هذا بين العبادات والمعاملات؛ فلو حدَّث الإنسان نفسه بأمر خطير فإن هذا الحديث معفو عنه، ولكن عليه أن يعرض عنه ويستعيذ بالله ولا يبالي.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

\_ يكون الإنسان في صلاته ويحدث نفسه؛ يقول مثلاً: مررت على فلان، وسلمت عليه، وسألته: كيف حالك وأخبارك، وقدم لي الأكل، وقلت: بسم الله، ثم خرجت، وقلت: أكرمك الله. هذا حديث نفس، لو أننا مؤاخذون بذلك لكانت صلاتنا تبطل، لأنه كلام آدميين، ولكن والحمد لله لا نؤاخذ به.

\_ لو أن إنساناً حدّث نفسه أنه سيعتق عبده، أو سيوقف بيته، أو سيطلق امرأته، فإن ذلك لا أثر له.

ـ لو حدّث نفسه بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه، فقال مثلاً: هذا أبي أتعبني فلن أذهب إليه، ولن أسلم عليه، ولن أصله بمال. يقول هذا في نفسه، لكنه لم يركن إليه بل هو حديث نفس فقط، فإن هذا لا عبرة به، ولا أثر له، ولا يكتب عليه، مع أن ما حدّث به نفسه من كبائر الذنوب.

\_ ولو حدّث نفسه أن يشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك، ولا إثم بهذا الحديث.

\_ ولو حدّث نفسه أن يسرق، ولكنه لم يسرق فإنه لا أثر لهذا، ولا يأثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق... (٤٩٦٨)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس... (٢٠٢/١٢٧)، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

به ودليله الحديث السابق بل من هم بالسيئة ثم تركها لله تعالى كتبها الله حسنة كاملة.

أما إذا أحدث عملاً بالقول أو بالفعل فلا شك أنه يؤاخذ به حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. ولهذا قال الناظم: (ما لم يؤثر عملا) يعني ما لم يكن على إثر حديث النفس عمل، فإذا أثر حديث النفس عملاً فإنه يعتبر ذلك العمل الذي نتج عن حديث النفس.

فائدة: الفرق بين العمل والفعل أن العمل إذا أطلق فإنه يشمل القول والفعل، أي: القول باللسان، والعمل بالأركان. وأما الفعل فهو خاص بفعل حركة الجوارح.

مسألة: هل كل حديث يدور في النفس معفو عنه؟ وهل الظن من حديث النفس، وكيف نجمع بين حديث النبي ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به "(١) وبيّن قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الحج: ٢٥]؟.

الإجابة: حديث النفس لا يشتمل على هَمِّ ولا على عزيمة، وإنما يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل؟ لكن لم يهم، فهذا معفو عنه، لأن الشيطان دائماً يلقي في قلب الإنسان ما يحدث به نفسه، مما يعد طامة كبرى، وردّة عن الإسلام، ولو أنه أُخِذ به الإنسان لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق.

وأما الهَمُّ فإنه مرتبة فوق التحديث، يعني يحدث النفس ثم يهم ويعزم، فهذا هو الذي يعاقب عليه، ما لم يترك المحرّم الذي همَّ به لله، فإن ترك المحرّم الذي همَّ به لله فإن الله تعالى يكتبه حسنة كاملة، لأنه تركها \_ أي المعصية التي همّ بها \_ خوفاً من الله عز وجل وإخلاصاً له.

وأما قوله تعالى في المسجد الحرام: ﴿وَمَن يُدِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَالمعنى من يهم به همّا جازماً مقروناً بالإلحاد؛ أي: همّ بمعصية واضحة بينة، فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم، فيجب أن نعرف

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۷۸.

الفرق، لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَيِّقِرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وسمى الله القرآن فرقاناً، لأنه يفرق بين الأمور، بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين المؤمن والكافر، وبين حق الله وحق العباد، إلى غير ذلك مما تكون به الفروق.

مسألة: قلنا: إن حديث النفس معفو عنه فما الحكم لو كان في الصلاة فَحَدَّث نفسه أن يخرج من الصلاة، ألا تكون هذه نية قطع للصلاة فتبطل؟

الإجابة: إذا هم أن يخرج من الصلاة ولم يخرج فلا تبطل صلاته، بخلاف ما لو نوى قطعها ولم يتردد، فإنها تبطل. ولو أراد أن يُحْدِث في الصلاة ولكنه لم يُحْدِث فإنها لا تبطل.

# ١٤ - والأمرُ للفورِ فبادِرِ الزمَنْ إلا إذا دَلَّ دليلٌ فاسْمَعَنْ

قوله: (والأمر للفور): الفور هو المبادرة بالشيء؛ يعني: أن أمر الله ورسوله يجب أن يُفعل على الفور إن كان واجباً، من حين أن يوجد سبب الوجوب، وكان قادراً على ذلك. ويستحب أن يُفعل على الفور إذا كان مستحباً، وذلك لأن الواجب لا بد من فعله، وأما المستحب فللإنسان أن يدعه.

وهذه المسألة \_ أعني: هل الأمر للفور أو للتراخي \_ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل الدليل على أنه للفور، فهذا لا إشكال فيه أنه يجب على الفور.

الثاني: ما دل الدليل على أنه ليس للفور، فهذا أيضاً لا إشكال فيه أنه ليس للفور، وأنه على التراخي.

الثالث: الأمر المطلق، وهو ما لم يدل الدليل على أنه للفور أو للتراخي، وهو الذي يريده الناظم، فهل يكون للفور أو لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء.

مثال الأول: قوله على رمضان: "إذا رأيتموه - يعني الهلال - فصوموا" (۱) ، فهذا الأمر على الفور بالنص والإجماع، بالنص لأن النبي على جاءه أعرابي فقال: إنه رأى الهلال، فسأله أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، فأمر النبي على بلالاً أن يؤذن في الناس أن يصوموا غداً (۱).

ومثال الثاني: قول الله تعالى: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى اَلْفَكَلُوتِ وَالْفَكُلُوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وورد عن النبي ﷺ أنه قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله.. ووقت العشاء إلى نصف الليل» (٣)، فهذا دل الدليل على أنه للتراخي، وأن له أن يصلّي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره.

ومن الثاني أيضاً: قول الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمِن أَكِامٍ أُخَرُّ البقرة: ١٨٥] يعني: فعليه عدة، لكن دل الدليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور، وأنه على التراخي، إلا أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، فحينتذ يجب عليه الصوم. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر أيامها، ولم ينكر عليها النبى على المعارد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان... (۱۸۰۱)، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال... (۸/۱۰۸۰)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٤٠)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة (٦٩١)، والنسائي في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (٢١١٣)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (٢١١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (٣) (١٧٣/٦١٢)، من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما نحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان (١٨٤٩)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١٥١/١١٤٦)، من حديث عائشة رضى الله عنها موقوفاً.

ومثال الثالث: كفارة اليمين إذا حنث فيها، وفدية الأذى، ومحظورات الإحرام وجميع ما يلزم فيها، هل يجب أن يبادر بها أو لا؟ نقول: هو مبني على ما ذكرنا في النظم: (والأمر للفور): فالأصل أنه للفور.

ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿فَاسَيَقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ [المائدة: ٤٨] ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عـمـران: ١٣٣] ﴿فَلْيَحَذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللِيدُ ﴾ [النور: ٣٣]؛ فالأصل أنه إذا وجه الأمر للمكلف ليقوم به أن يبادر، فإن أخر فقد خالف الأمر.

ودليله من السنة أن النبي على في صلح الحديبية أمر أصحابه أن يحلقوا ويحلوا، فتباطؤوا فغضب لذلك، لأنهم تأخروا، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، فأشارت عليه أن يخرج إلى الناس ويدعو الحلّاق ويحلق ففعل، فلما حلق ورآه الناس قد حلق، كاد يقتل بعضهم بعضاً في الحلق (۱). وهذا دليل من الأثر.

أما الدليل النظري: فلأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فيفوته هذا الواجب، وإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت كان العقل والنظر يدلان على وجوب المبادرة به، ثم إنه إذا بادر بالشيء استراح في آخر الأمر، ولو قلنا بأن الأمر للتراخي فإن النفوس تميل إلى الكسل والتفريط - إلا من عصم الله - فربما يكسل ويُفرِّط ويمضي عليه الوقت، وتتراكم عليه الأوامر، فيعجز عن القيام بها.

وقال بعض العلماء: إن الأمر المطلق يكون على التراخي، والفور أفضل، وعللوا ذلك: بأن الفاعل للمأمور به إذا فعله متأخراً صدق عليه أنه ممتثل، فإذا قيل لك: اشتر كذا وكذا من السوق، ولم تشتره الآن بل بعد يوم أو يومين، صدق عليك أنك ممتثل، فإذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة، ولم تدل القرينة على ذلك فالأصل أنه على التراخي، لأن المطلوب أن تفعل هذا الفعل، وقد حصل.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۱۹.

واستدلوا أيضاً بأن الله تعالى فرض الحج والعمرة في السنة السادسة في الحديبية، ولم يحج النبي على إلا في السنة العاشرة، فأخّر الأمر.

ولكن هذا القول ضعيف؛ أما التعليل الأول فيقال: نعم، المقصود الفعل، لكن لمّا لم يقيّده الشرع بسبب ولا وقت، فإن تمام الامتثال ـ لا شك ـ أن تبادر بالفعل للأدلة المذكورة من القرآن والسنة، والنظر الصحيح.

وأما الاستدلال بأن النبي ﷺ أخّر الحج إلى السنة العاشرة مع فرضه في السنة السادسة، فلا يصح الاستدلال به، لأن المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة، ولكن إتمام الحج والعمرة؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَتِنُوا لَلْمَجُوّ وَالْمُبْرَةَ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ والإتمام شيء، والابتداء شيء آخر، فالآية ﴿وَأَتِنُوا لَلْمَجُ وَالْمُبْرَةَ ﴾ أمر بإتمام ما ابتدأه.

ويدل لهذا أيضاً أن آية فرض الحج هي قوله تعالى في آل عمران: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] وهذه الآية نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة.

ويدل لذلك أيضاً من المعنى: أن مكة قبل الفتح كانت بلاد شرك، والمسيطر عليها المشركون، فكان من الحكمة أن يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلُص للمسلمين، أما أن تكون بأيدي المشركين فإنهم ربما يصدون الناس كما صدوهم في عام الحديبية فالصواب أن الأمر المطلق للفور، أما ما قيّد بالتراخي فهو على تراخيه، وأما ما قيّد بالفورية فهو على الفور بالاتفاق.

قوله: (فبادر الزمن): هذه إشارة إلى علة كون الأمر على الفور، وأنه ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ما دام فارغاً شاباً قوياً، فليبادر الزمن؛ لأن الزمن يتغير؛ فكم من سليم أصيب بعيب، وكم من صحيح أصيب بمرض، وكم من غني افتقر، وكم من فارغ اشتغل فليبادر الإنسان الزمن وليقم بما أمره الله به.

قوله: (إلا إذا دل دليل): أي: إلا إذا دل الدليل على أن الأمر على التراخي وليس للفور، فحينتذ نأخذ بالدليل. مثاله كما سبق في قضاء رمضان

إذا أفطر لسفر أو مرض فقد قال الله تعالى: ﴿ فَهِدَةً مِنْ أَيَّامٍ أُمْرً ﴾ [البقرة: ١٨٥] فهذه العدة لا يجب على الإنسان أن يبادر بقضائها، بل له أن يؤخرها حتى يبقى على رمضان الثاني مثل ما عليه من الأيام، فإذا قُدِّر أن عليه عشرة أيام فله أن يؤخرها إلى يوم العشرين من شعبان من السنة الثانية ؛ أي: إذا بقي عليه بمقدار ما أفطر، فإنه يجب عليه أن يقضيه لضيق الزمن ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)(١). وكان ذلك في عهد النبي عليه ولم ينكر عليها.

مثال آخر: الواجب المؤقت يعني الواجب الذي له وقت محدد من أوله إلى آخره كالصلوات الخمس مثلاً فإنه لا يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة فور دخول وقتها لأن وقتها موسع فله أن يصليها في أول وقتها وله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، لأن توقيته يدل على أن الوقت كله زمن للفعل من أوله إلى آخره.

وقوله: (فاسمعن): أي اسمع ما أقول سماعَ تفهم وتفكّرٍ، لأن السماع المجرد ليس بشيء، حتى يكون معه تأمل وتدبر.

إذاً القاعدة: أن الأمر المطلق للفورية ما لم يدل الدليل على أنه للتراخي، وهذا هو القول الراجح.

• • • • • •

٢٤ ـ والأمرُ إنْ رُوعِي فيه الفاعل فذاك ذو عينِ وذاكَ الفاضلُ
 ٢٤ ـ وإنْ يُراعَ الفعلُ معْ قطعِ النَّظَرْ عن فاعلٍ فذو كفايةٍ أُثِرْ

في هذه القاعدة يتبيّن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وسنّة الكفاية وسنّة العين، وذلك لأن الأوامر الشرعية تنقسم إلى قسمين:

إما عينية وإما كفائية.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۸۱.

فالعينية هي التي تطلب من كل شخص بعينه، وذات الكفاية هي التي يقصد بها حصول هذا الشيء، بقطع النظر عن الفاعل، هل هو زيد أو عمرو أو غيره.

قوله: (إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين): وهذا هو أكثر المأمورات أنها عينية؛ تطلب من كل شخص بعينه.

وقوله: (فذاك ذو عين): أي سمّه فرضَ عينٍ في الواجب، وسنّةَ عينٍ في المستحب، ومن أمثلة ذلك:

- الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين، ونحوها مطلوبة من كل شخص بعينه، إذاً هي فرض عين.

ـ السنن الرواتب التابعة للمكتوبات والسواك وقراءة القرآن والذكر مطلوبة من كل شخص بعينه؛ إذاً هي سنة عين، وعلى هذا فقس.

قوله: (وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل): أي: إذا قصد الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل فهذا ذو كفاية، سواء كان سنة كفاية أو فرض كفاية.

قوله: (أثر): أي: عُلم الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وسنة الكفاية وسنة العين.

- فابتداء السلام من الجماعة إذا مروا بشخص قاعد سنة، لكنه سنة كفاية يعني: إذا سلم واحد من الجماعة كفى، لأن المقصود هو إلقاء السلام على هذا الجالس.
  - ـ كذلك تعليم العلم إن لم يكن التعليم واجباً.
- \_ كذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام \_ إذا كانت تسميتهم في آن واحد \_ سنة كفاية، إذا سمَّى أحدهم مع الجهر بالتسمية كفى عن الجميع ولكن الأحوط أن يسمِّي كل واحد لنفسه.
- صلاة العيد على قول بعض العلماء بأنها سنة، هي سنة كفاية. والصحيح أنها فرض عين.

- الأذان والإقامة فرض كفاية، ولهذا لا يؤمر أن يؤذن كل واحد من الناس، إنما يؤمرون أن يؤذن واحد منهم؛ كما قال النبي على: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"(١).

ـ تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وذلك لأنه ﷺ قال لم يُخْبَر بالمرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد لما ماتت في الليل<sup>(۲)</sup>. ولأنه ﷺ قال في الذي وقصته راحلته في عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه..» (۳) ولم يباشر ذلك.

- ـ تعليمُ العلم الذي لا يتعيَّن تعليمه، وطلبُ العلم العام، فرض كفاية.
  - ـ الجهاد في سبيل الله تعالى، فرض كفاية وما أشبه ذلك.

قوله: (وذاك الفاضل): الإشارة إلى فرض العين، أو سنّة العين.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: سنة العين أفضل من سنة الكفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر به كل واحد من الناس، فدل على فضله واعتباره ولو كان كفاية لكان الناس لا يقومون به كلهم، لأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين. فأهل البلد يكفيهم مؤذن واحد، لكن فرض العين لا بد أن يقوم به كل واحد منهم.

وزعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل؛ لأن الإنسان يقوم به عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد (۲۰۲)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ (۲۷٤/ ۲۷۲)، من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان (٤٤٦)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢١/٩٥٦)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب المحرم يموت بعرفة (١٧٥١)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٩٣/١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

بقية الناس. ولكن هذا غير صحيح؛ لأن هذا فضل متعلق بالغير لا بذات المفروض، ونحن كلامنا عن ذات المفروض ففرض العين أفضل.

فائدة: بمناسبة ذكر إلقاء السلام فإنه ينبغي أن نذكر شيئاً من آداب السلام. فالسنة إذا تلاقى المؤمنان أن يسلم أحدهما على الآخر، ومن الأدب أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي. ولكن إذا لم يحصل ذلك، وتناسى أو تعامى من هو أولى بالسلام عن السلام، فليسلم الآخر. يعني لو تلاقى صغير وكبير، فالمطلوب أن يسلم الصغير على الكبير، لكن لو تناسى أو تغافل أو غفل أو استكبر الصغير، فليسلم الكبير على الذي أصغر منه، لأن النبي على قال: «لا يحل لمسلم أنَّ يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(١).

ومن آداب السلام: أن يكون بصوت واضح، لا أن يكون بصوت منخفض لا يسمعه المسلَّم عليه، أو كما يقول العامة يتكلم بأنفه لا يفصح بلسانه، فليسلم تسليماً مسموعاً واضحاً هذا هو السنة وليقل: السلام عليك إن كان واحداً، وعليكما إن كانا اثنين، وعليكم إن كانوا جماعة، وإن قال في الجميع: السلام عليكم بالجمع فلا بأس.

ومن آداب السلام: أن لا يقتصر على ما يفعله بعض الناس إذا لاقى أخاه قال: أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من السنة التي أمر بها، بل السنة أن يسلم أولاً: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، ثم يقول ما شاء من التحية: أهلاً وسهلاً، حياك الله، صبحك الله بالخير، وما أشبه ذلك.

ومن الآداب أن لا يقتصر على الإشارة باليد؛ لأن ذلك ليس بسلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الهجرة وقول النبي ﷺ: «لا يحل لرجل...» (۷۲۷)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجرة فـوق ثـلاث بلا عـنر شرعي (۲۵۲/۲۵۱)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه.

حقيقة. وقد ورد النهي عن الاقتصار عليها (١). أما إذا جمع بين الإشارة والنطق فهذا خير، إن احتيج إلى الإشارة باليد، لبعد المُسَلَّم عليه، أو لكونه أصم، وما أشبه ذلك.

مسألة: هل أجر فرض الكفاية مساو لأجر فرض العين؟

الإجابة: لا يساويه، أجر فرض العين أكثر، لكن قد يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين في بعض الصور. فمثلاً قد يجب على الإنسان أن يساعد إنساناً في حمله على دابته، وهذا قد يكون فرض عين، لأنه لم يحضره أحد، لكن إذا كان هناك ميت يخشى أن يتفسخ، ويحتاجُ إلى حمل، فهنا قد نقول: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.

مسألة: هل صلاة الكسوف من سنة الكفاية أو من سنة الأعيان؟

الإجابة: الظاهر الثاني أنها سنة أعيان فكل يطلب منه أن يصلّي، لكن هل هي سنة أو واجبة؟ لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة، فتكون واجبة إما على الأعيان، وإما على الكفاية، لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية، وأنه لا يمكن أن يدع الناس صلاة الكسوف والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب. فإن هذا من جنس التحدي لله عز وجل.

مسألة: الإنسان إذا عَطَسَ هل يكفي عن الجماعة أن يقول واحد يرحمك الله قياساً على ردِّ السلام؟

الإجابة: المشهور عند العلماء رحمهم الله أنه يكفي وأن تشميت العاطس فرض كفاية. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الظاهر أنه فرض عين (٢) لقول النبي ﷺ: «كان حقاً على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله) (٣) فقوله: «كان حقاً على كل من سمعه» يدل على أن كل من سمعه يجب أن يُشَمِّته.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في كراهية الإشارة باليد في السلام (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/ ٤٣٧)، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

كسن قسال تسعسالسى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةِ فَكَوْواً بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦] وقال النبي ﷺ: «يكفيك واحد» (١) ألا يقاس التشميت على هذا؟ فيقال: لا قياس مع النص، فالنبي ﷺ قال: «كان حقاً على كل من سمعه».

مسألة: ما هي الحالات التي يتعيَّن فيها فرض الكفاية؟

الإجابة: ما دام أننا قلنا إنه فرض كفاية فمعناه أنه إذا لم يقم به من يكفي ففرضه باقي، فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث، وإذا كان يقوم به ثلاثة لم يجب على الرابع. وهكذا.

## • • • • • •

# ٤٤ - والأمرُ بعد النهي للحِلّ وفي قولٍ لرفع النَّهي خُذْ به تَفِي

لما ذكر أن الأمر يكون للوجوب<sup>(۲)</sup> ويكون للفور<sup>(۳)</sup>، ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة، وهو الأمر الوارد بعد النهي. وفي هذا للعلماء قولان: فأكثر الأصوليين يقولون: إن الأمر بعد النهي للإباحة، ولا يعود إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه، ثم رُفِع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول، فعاد الأمرُ للإباحة.

وقيل: بل الأمر بعد النهي رفعٌ للنهي، فينظر فيما نهي عنه ويرجع إلى أصله، فإن كان أصله الإباحة كان مباحاً.

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، ومعناه ما رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة (٥٢١٥) عن علي بن أبي طالب عن النبي على قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم». وفيه سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف. ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (١٦/٤).

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧/١١) وقال: «أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيد بن أسلم».

والحديث بهذا حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) كما سبق في البيت الخامس والعشرين مع شرحه.

<sup>(</sup>٣) كما سبق في البيت الحادي والأربعين مع شرحه.

قوله: (لرفع النهي): معناه: أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فهو رفع، للنهي، وحينئذٍ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي.

قوله: (خذ به تفي): أي: هذا أقرب؛ فنقول: إن الأمر بعد النهي يرفع النهي، ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي.

- فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْجَمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴿ [الجمعة: ٩، ١٠] فالأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق للإباحة على القول الأول، وعلى القول الثاني لرفع النهي ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة من يمونه فيكون الأمر بذلك للندب.

- ومن ذلك: الإذن للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى نكاحها، فإن الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة. فهل الأمر بالنظر في قول الرسول على: "إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها"(١) للإباحة أو للاستحباب؟ ينبنى على الخلاف.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ ﴾ [المائدة: ٢] فهذا ورد بعد النهي عن الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِعَد النهي عن الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُم فَأَصْطَادُواْ ﴾ [المائدة: ١، ٢] فلما رفع النهي عن الاصطياد في حال الإحرام، وذلك بالإحلال، عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، والاصطياد في الأصل مباح، فيكون للإباحة على القولين لأن الصيد من قسم والاصطياد في الأصل مباح، فيكون للإباحة على القولين لأن الصيد من قسم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۳ / ۳۳٤)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها (۲۰۸۲) ـ واللفظ له ـ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».

وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حجر في «بلوغ المرام» ص١٧٩، والألباني في «إرواء الغليل» (٢٠١/٦).

المباح، ولم يقل أحد إن الإنسان إذا حَلَّ من إحرامه يجب عليه أن يذهب ويأخذ البندقية ويرمي الصيد، بل ولا قال أحد باستحبابه. وهذا مما يدل على أن قول من قال: إن الأمر بعد النهي للوجوب، ليس له وجه.

وهذا الذي اخترناه في النظم هو الذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى (١).

مسألة: ما الذي جعلنا نرجح أن الأمر بعد النهي لرفع النهي؟

الإجابة: الذي جعلنا نرجح هذا هو العقل فمثلاً لو قلت لك: اجلس الناس الذين يأتون للضيافة ثم قلت لك: لا تجلس، ثم قلت لك: اجلس؛ هل تقول في الأمر الأخير أعطيتك الخيار بين أن تجلس أو لا تجلس أو نقول: رفعت النهي وعدت إلى الحال الأولى؟ الجواب: الثاني.

مسألة: قول من قال إن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب ما وجهه؟

الإجابة: ليس له وجه أبداً وما علمنا أن أحداً قال يجب على الإنسان إذا حلّ من الإحرام أن يذهب يصطاد، ولهذا لو استأذنت عليَّ في البيت فقلت لك: ادخل. ثم بدا لك أن تنصرف، فهل لي حق أن ألومك؟ الجواب: لا لأن قولى: ادخل. يعنى يباح لك أن تدخل.

ه على عبادة إذا تَنوَعَت وجوهها بكل ما قد وَرَدَتْ
 ٢ - لِتَفْعَلَ السُنَّة في الوجهيْنِ وتحفظ الشرع بذي النوعيْنِ

هذه قاعدة في العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة، فهل الأفضل أن نختار وجهاً منها ونستمر عليه، أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه؟ وإذا قلنا: الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلها، فهل نجمعها جميعاً، أو نختار كل واحد منها على البدل؟ فعندنا الآن ثلاثة أشياء:

١ \_ أن نختار أكمل هذه الوجوه وأوفاها ونستمر عليه.

<sup>(</sup>١) انظر (١/ ٤٣٥)، ط: دار الفكر.

٢ ـ أن نختار التنويع بأن نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون أن نجمع بينها .

٣ ـ أن نجمع بينها، ونداخل بعضها ببعض حتى يتكامل السياق مؤلفاً من الوجهين.

وأبرز مثال لذلك وأشهره أدعية الاستفتاح في الصلاة، وألفاظ الأذان، وألفاظ التشهد، وأنواع الصلاة على النبي على النبي الله التشهد، وأنواع السلاة.

ففي أدعية الاستفتاح مثلاً \_ ويقاس عليه ما بعده \_ من العلماء من قال: اختر واحداً منها واستمر عليه، ثم بعضهم رجح قول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك» (1) على بقية الاستفتاحات، وممن رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (٢) وذكر أن هذا أرجح من غيره من عشرة أوجه، أو أكثر، ومنهم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» (٣). وعلل هذا الترجيح بأن هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو أقوى ثبوتاً من حديث: «سبحانك اللهم وبحمدك». . إلخ.

إذاً على هذين الرأيين نستمر على واحد، لكن أيهما أفضل؟ فيه خلاف كما سبق ذكره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (٣٩٩/٥٠) أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: . . . فذكره.

وفيه انقطاع. وقد صح مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها. وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦)، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (٧١١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٥٩٨/ ١٤٧)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

والقول الثاني في المسألة: أن نختار واحداً منهما مرة والثاني مرة أخرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(١).

لكن في دعاء الاستفتاح \_ مثلاً \_ لا نقول بالجمع بين «سبحانك اللهم وبحمدك» وبين «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما قال به بعضهم لأن السنة دلت على عدم الجمع، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي على ما يقول: أخبره بأنه يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»(٢) ولم يذكر «سبحانك اللهم وبحمدك»؛ فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما.

مثال آخر: التشهد: فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم  $(^{(7)})$ , وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما  $(^{(2)})$ , وكلاهما صحيح. فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود، أو بتشهد عبد الله بن عباس  $(^{(2)})$ ?

## ينبنى على القاعدة:

منهم من قال: نتشهد بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه أكمل من تشهد ابن عباس.

ومنهم من قال: نتشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما .

ومنهم من قال: نفعل هذا مرة وهذا مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وهو الذي اخترناه هنا.

\_ ومن ذلك: الصلاة على النبي ﷺ أيضاً؛ اختلفت فيها الصفات على وجوه متنوعة، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ـ البعلي ـ (ص٧٧)، ط: دار العاصمة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة (٨٣١)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية \_ البعلي \_ (ص٧٧)، ط: دار العاصمة.

تعالى المؤلف في الصلاة على النبي ﷺ (١) يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم.

ـ ومن ذلك أيضاً: التكبير على الجنازة فقد كبر النبي على الجنازة أربعاً، وكبر عليها خمساً (٢)، وكبر عليها أكثر من ذلك (٣)، فهل السنة أن نأخذ بالأكثر، ونقول: نكبر عليها بأكثر شيء وارد؟ أو نقول: نكبر عليها تارة بهذا وتارة بهذا؟

الجواب: الثاني، أننا نكبر عليها مرة أربعاً، ومرة خمساً، لأنه ثبت عن النبي على أنه كبر خمساً على الجنازة، وربما زاد على ذلك، ولكن نحافظ في الأكثر على ما كان أكثر عن النبي على وهو الأربع.

إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره؟ قال: (لتفعل السنة في الوجه السنة في الوجه الشنة في الوجه الثاني (وتحفظ الشرع بذي النوعين) ولأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسيت، لأن من أسباب الحفظ العمل؛ فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني، فالفائدة من وجهين:

١ ـ الإتيان بالسنة بوجهيها.

٢ ـ حفظ النوعين، لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن<sup>(٤)</sup>.
 فإن قال قائل: هل نجمع بين الصفتين؟

الجواب: إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع، سواء كان ذلك من قول الرسول على أو من قرينة الحال.

<sup>(</sup>١) انظر: «جلاء الإفهام» (ص٤ ـ ٦٣) ط: دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) ورد التكبير أربعاً عند البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (١٢٤٥)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (٩٥١)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «أحكام الجنائز» للعلامة الألباني (ص١١١ \_ ١١٤)، ط: المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» للشيخ المؤلف رحمه الله (٣/ ٩٧).

مثال الذي من قوله: حديث الاستفتاح وذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال أقول: كذا وكذا ولم يذكر الثاني، والمثال الذي من قرينة الحال: التشهد والتسبيح خلف الصلوات، لأن التشهد ألفاظه متقاربة يعني يختلف فيه كلمة أو كلمتان، وما دامت ألفاظه متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر، لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات يسيرة، صار هذا مشبها للتكرار، ومن ذلك التسبيح خلف الصلوات حيث ورد على أربعة أنواع:

- ١ \_ سبحان الله عشراً، والحمد لله عشراً، والله أكبر عشراً.
- ٢ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، فالجميع تسع وتسعون،
   ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو
   على كل شيء قدير.
- ٣ سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر أربعاً وثلاثين.
- ٤ ـ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة،
   فالجميع مائة مرة.

فهذه لا نجمع بينها لأنها من جنس واحد، كالتشهد، فيُكْتَفَىٰ بواحد منها. وأما إذا لم يدل الدليل على فعلها على التبادل، فإن الأفضل أن يجمع بينها تحصيلاً للثواب المرتب على هذه العبادة.

من ذلك: الأذكار المشروعة خلف الصلوات. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «كان الرسول على إذا انصرف من صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ»(١). وحديث ثوبان رضي الله عنه أنه على استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة (۸۰۸)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (۹۳/۵۹۳).

ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(۱)، لأن كل واحد منهما يغاير الآخر مغايرة تامة، فإذا كان يغايره فمعناه أن نذكرهما جميعاً. هذا ما تحرر لنا في هذه المسألة.

### • • • • • •

٧٤ ـ والْزَمْ طريقةَ النبيِّ المصطفَى وخذْ بقولِ الراشدين الخُلفَا

قوله: (الزم): أيها العبد (طريقة النبي المصطفى): أي سنته، لأن السنة والطريقة لغة معناهما واحد (النبي) «ال»: هنا للعهد الذهني، والمراد به محمد صلّى الله عليه وسلم.

(المصطفى): يعني المختار، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم» (٢).

ومصطفى أصلها مصتفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، ومصطفى من الصفاء أو من الصفوة وهي الخلوص، يقال: هذا شيء صافٍ أي خالص من مخالطة غيره.

فالنبي ﷺ من المصطفين الأخيار بل هو أفضل المصطفين الأخيار ﷺ. اصطفاه الله تعالى عليهم من عدة وجوه، وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: ﴿ قِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وأما قول النبي ﷺ: «لا تفضلوني على يونس بن متَّى» (٣)، فإنما قاله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (۱۹۵/۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ... (٢٢٧٦)، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا﴾ (٣٢٣٣)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ (٢٣٧٣/ ١٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولكنه بلفظ: «... ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى عليه السلام».

حين حصل النزاع بين رجل يهودي من بني إسرائيل، وبين أحد المسلمين، فمتى أدت المفاضلة بين النبي على وغيره من الرسل إلى نزاع يؤدي إلى تهوين شأن الرسل الآخرين، أو تهوين شأن محمد على فإن الواجب الكف عنه.

وقوله: (والزم طريقة النبي المصطفى) ولم يقل: (الزم طريقة محمد) مع أن محمداً هو رسول الله على إشارة إلى علة وجوب اللزوم، كأنه قال: الزم طريقته لأنه النبي المصطفى، ولهذا يحسن عندما نتكلم عن الرسول على بعزو شيء إليه أن نصفه بالنبوة أو الرسالة، فنقول: قال النبي، قال رسول الله على وما كثر في ألسنة المتأخرين من قولهم: قال محمد بن عبد الله، فهذا وإن كان حقاً، لكن ليس فيه ذكر الرسالة أو النبوة، والذي لا يَعرِف أن محمداً رسول الله اسمُه محمد بن عبد الله يظن أنه رجل آخر. لكن إذا قلت: قال رسول الله، أو قال نبي الله، أو قال النبي، وما أشبه ذلك، كان ذلك أولى، لأن هذا أكثر تعبير الصحابة، وإن كانوا يعبرون بغير ذلك أحياناً، كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم على الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم القاسم المنه القاسم المنه المناه المنه الله عنه الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم المنه الله عنه المنه الله عنه الما أنه القاسم المنه المنه النه عنه الما أنه المنه المنه المنه المنه الله عنه المنه الله عنه الما أنه عليه فقد عصى أبا القاسم المنه الله عنه الما أنه المنه الله عنه الما أنه المنه المنه المنه الله عنه المنه المنه المنه المنه الله عنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم المنه المنه المنه المنه الذي المنه ال

وقوله: (والزم طريقة النبي المصطفى): أدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [التغابن: ١٦] ومنها قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُرٌ ﴾ [النساء: ٥٩] ومنها قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي الشعثاء برقم (١٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" ووصله أبو داود في الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك (۲۳۳٤)؛ والترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (۲۸۳)؛ والنسائي في الصيام، باب صيام يوم الشك (۲۸۳)؛ وابن ما جاء في صيام يوم الشك (۱۹۲۵)؛ وصححه ابن خزيمة ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك (۱۹۲۵)؛ وصححه ابن خزيمة (۱۹۱٤)؛ وابن حبان (۳۵۸۵)؛ وأخرجه الدارقطني (۲/۱۵۷) وقال: "هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات" وصححه أيضاً الترمذي.

كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ اللهُ [آل عمران: ٣١] ومنها قوله تعالى: ﴿فَامِنُوا بِاللّهِ وَكَلِمَنِهِ وَاتَبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ فَاللّهِ وَكَلِمَنِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ فَاللّهِ وَكَلِمَنِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ وَلَا عراف: ١٥٨]. ومنها قوله تعالى: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ الْاحزاب: ٢١]. ومنها قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذُرِ لِللّهِ اللّهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾ [النور: ٣٣].

ومنها قول النبي على: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار"(۱)، ومنها قوله على: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر.

وقوله: (طريقة النبي) يشمل: طريقته العقدية، وطريقته القولية، وطريقته القولية، وطريقته النبي على ربَّه فإنه مشروع لنا أن نتبعه فيه إما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب حسب الأدلة الواردة في ذلك.

والنبي: هو من أوحي إليه بشرع، وسمي النبي نبياً لأنه مُنْبَأً ومُنْبِئ، فهو مُنْبَأً مَنْبَأً ومُنْبِئ، فهو مُنْبَأً من قِبَل الله ومُنْبِئ عن الله تعالى مبلِّغ عنه، وهذا أحد الأدلة التي يحصل بها التكليف، يعني: سنة النبي ﷺ (٢).

قوله: (وخذ بقول الراشدين الخلفاء): وفي الأول قال: (والزم طريقة النبي) لأن النبي على قوله حجة وفعله حجة، أما الخلفاء: فقيل: إن قولهم حجة وليس فعلهم حجة، لأن فعلهم غير معصوم؛ فقد ينسون السنة فلا يطبقونها، وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل، أو غير ذلك. ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة. وعليه فالمراد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ... (۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الله عنه نحوه.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي \_ إن شاء الله \_ مزيد بيان عند شرح البيت التاسع والأربعين.

بقول الخلفاء ما ذهبوا إليه، سواء ذهبوا إليه بالقول أو بالفعل. لقول النبي على العليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (ا) والسنة هي الطريقة، وتشمل القول والفعل، والمراد بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وخصوا بذلك لأن غيرهم لا يستحق هذا الوصف؛ فإن الخلفاء الأربعة متفق على أنهم خلفاء راشدون رضي الله عنهم، فهؤلاء إذا أجمعوا على شيء فقولهم حجّة بلا شك، وإذا انفرد أحدهم من غير مخالف فقوله حجة، لا سيّما أبو بكر وعمر، لأن النبي على نص عليهما وقال: "اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر" (۱)، وقال: "إن يطبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" وقال: "عليكم بسنتي وعمر" الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وأول من يدخل فيهم وأولاهم الخلفاء الأربعة، لكن قولهم حجة بشرط ألا يعارضه النص، فإن عارض نصًا وجب الأخذ بالنص؛ لأن سنة النبي على مقدمة ولهذا قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء".

ولا يمكن أن يُحتج بقول أحد على قول رسول الله ﷺ مهما كان الأمر، ولا يحتج بفعل أحد على قول رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وبهذا تعرف ضعف قول من يقول من العلماء: إنه يجوز أن يأخذ الإنسان من لحيته ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا حج أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة (٤)، لأن هذا الفعل مخالف لهدي

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه، وقد سبق تخريجه ص١٠٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٩/ ٣٨٢)، والترمذي في كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (٣٦٦٢)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب
 قضاء الصلاة الفائتة. . . (٦٨١/ ٣١١)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر (٥٥٥٣)، من رواية نافع قال: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه».

النبي ﷺ في قوله: «أعفوا اللحى»(١)؛ فإنه مطلق غير مقيّد، حتى وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما أحد رواة هذا الحديث؛ لأن الصحابي إذا خالف ما روى فإن العبرة بما روى لا بما رأى.

وأما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قولهم حجة، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء: بل قولهم حجة لأن المراد بالخلفاء الراشدين من خَلَفَ النبيَّ ﷺ في أمته عبادةً وخلقاً ودعوةً وجهاداً. ولكن الذي يظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربعة فقط.

## 

# 44 - قولُ الصحابِي حجةٌ على الأصَحْ ما لم يخالفْ مثلَه فما رَجَحْ

قوله: (قول الصحابي حجة): لما ذكر طريقة النبي على وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل إلى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين: هل قولهم حجة؟ والصحابي عند علماء الحديث: كل من اجتمع بالنبي على مؤمناً به ومات على ذلك، سواء رآه أم لم يره؛ إذ العبرة بالاجتماع.

وقولنا: «بالنبي» يفيد أنه لا بد أن يكون اجتماعه به بعد نبوته ﷺ؛ فمن اجتمع به قبل أن يُنَبَّأ فليس بصحابي، وإن آمن به بعد نبوته. لكن إن آمن به بعد نبوته واجتمع به صار صحابياً.

وقوله: (حجة): أي: دليل يُحتج به.

وقوله: (على الأصح): أفاد بأن في هذا خلافاً بين العلماء، فمنهم من قال: إن قول الصحابة ليس بحجة، لأنهم غير معصومين، يخطئون ويصيبون، ويستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيرهم فلا يكون قولهم حجة، بل الحجة

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى... (٥٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (٢٥٩/٥١)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

= 7 . 1

إنما هي في قول المعصوم، ولكن قولهم أرجح من قول غيرهم، لكنه ليس بحجة على الغير.

والأصح أن قول الصحابي حجة لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: سلامة عقيدتهم، لأنهم أسلم الناس عقيدة، وسلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب.

الوجه الثاني: أنهم خير القرون وأعلمهم بشريعة الله وأقربهم إلى رسول الله عهداً وصحبة فهم أقرب الناس فهماً لقول الله ورسوله، لأنهم أعلم بحال النبي على ومقاله من غيرهم، ولا شك أن أقرب الناس للشخص هو أعلم الناس بحاله، وأعلم الناس بمقاله. ولهذا نجد الشخص الملازم لآخر هو أعلم الناس بحال هذا الرجل، فكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي على ومقاله ما ليس عند غيرهم.

الوجه الثالث: أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء والآراء، بل كانوا على الهدى، ومعلوم أنه إذا ظهرت الأهواء كثر الضلال، وفي عهدهم ليس هناك أهواء كثيرة، وإنما الكتاب والسنة، وهما المرجع، فلهذا صار قولهم حجة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال: "إننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابة"(١).

أما بعد ذلك فقد انتشرت الأمة، وكثرت أهواؤها، ودخلت على الأمة كتب الفلاسفة والمناطقة وغير ذلك.

ولكن هل قول الصحابي حجة أيّاً كان الصحابي يعني حتى لو كان أعرابياً جاء على بعيره وأسلم ورجع إلى أهله، هل يعتبر قوله حجة على أئمة المسلمين ممن بعد الصحابة؟

الجواب: لا، وإنما المراد بقولنا: إن قول الصحابي حجة من كان من أهل الاجتهاد من الصحابة، يعني له قدم راسخ في العلم، أما رجل حضر إلى

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ـ لابن القيم ـ (١/ ٣١)، ط: مكتبة الكليات الأزهرية.

النبي ﷺ ثم أسلم ورجع إلى قومه لا يحمل إلا حديثاً أو حديثين، فليس قوله الذي يقوله تفقها حجة، لكن روايته مقبولة. فقول الناظم: (قول الصحابي حجة) ليس على إطلاقه إذ إن المراد بذلك الفقهاء من الصحابة.

وعلى هذا فالحاصل أن الصحابي إذا قال قولاً، وقال من بعده قولاً قُدِّم قول الصحابي واحتُجّ به، وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: أنَّ قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن الصحابي غير معصوم، وكم من أقوال للصحابة كانت على خلاف ما جاءت به السنة، فيعتذر لهم فيها. فإذا كانوا غير معصومين، كانوا مثل غيرهم في الحجة.

وفَصَّل بعضهم فقال: أما الصحابة الفقهاء المعروفون بالفقه والفتيا، فهؤلاء قولهم حجة، لأنه لا شك أن علمهم أغزر وأوسع وأقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وأما من كان له مجرد صحبة، ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة وإنما يعرض على الكتاب والسنة، وهذا القول أقرب إلى الصواب.

قوله: (ما لم يخالف مثله فما رجح): ما رجح: «ما» اسم موصول بمعنى الذي، فقوله: (ما لم يخالف مثله) يعني ما لم يخالف صحابياً مثله في الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي على فإن خالفه مثله: (فما رجح) يعني فالحجة ما رجح؛ أي: ما رجح من قول الصحابة المختلفين. وأسباب الترجيح كثيرة ومعلومة في أصول الفقه.

وقوله: (ما لم يخالف مثله) يفيد أنه لو خالفه من هو أفقه منه وأعلم منه فإن قوله ليس بحجة، بل قد تكون الحجة في قول الأفقه.

مثال ذلك: إذا اختلف أبو بكر وعمر فنقدم أبا بكر لأن أبا بكر مقدم في خلافة النبي ﷺ في الصلاة، وأُمَّرَهُ على الناس في الحج، وأشار إلى خلافته في الأمة، فهو أقرب إلى الصواب من عمر وإن كان قد يخطئ ويصيب.

وكذلك لو خالف قول الصحابي الكتاب والسنة فإنه من باب أولى ليس بحجة، لأنه إذا كانت مخالفة غيره من الصحابة تبطل كون قوله حجة فمن باب أولى إذا خالف الكتاب والسنة.

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر (۱). قال ذلك حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج، وأبو بكر وعمر يريان الإفراد. ورأيهما من أجل أن يبقى البيت عامراً في كل السّنة، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، بل متى تيسرت للإنسان أن يذهب ويعتمر فعل ذلك، فإذا قيل للناس: اعتمروا في أشهر الحج؛ تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون إلا إذا جاؤوا للحج، لأن المواصلات كانت من قبل صعبة جداً، فإذا قيل لهم تمتعوا، قالوا: إذاً لا حاجة أن نسافر للعمرة في وقت آخر، فيتعطل البيت من الزوار.

هذا هو اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنه اجتهاد مخالف لأمر النبي على قوله، ومع هذا أمر النبي على قوله، ومع هذا أمر بالتمتع وحث عليه، وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذك.

المهم أن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالفه غيره، فإن خالفه غيره وجب الترجيح. وكذا أن لا يخالف نصاً من الكتاب والسنّة، فإن خالف نص الكتاب أو السنّة فقوله ليس بحجة بالاتفاق، لكن يعتذر له.

مسألة: إذا خالف الصحابي أحد الخلفاء الأربعة فمن نقدم؟ الإجابة: نقدم الأرجح، قولَ الخلفاء الأربعة.

. . . . . .

٤٩ ـ وحجةُ التكليفِ خُذْهَا أربعَهُ قرآنُنَا وسُنَّةٌ مُثَبَّتَهُ
 ٥٠ ـ من بعدها إجماعُ هذِي الأُمَّهُ والرابعُ القياسُ فَافْهَمَنَّهُ

قوله: (وحجة التكليف): الحجة والدليل والبرهان والسلطان كلها بمعنى واحد؛ يعني بذلك الدليل، ولهذا يقال: هل لك حجة في ذلك، هل لك دليل في ذلك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/٣٣٧)، وانظر: القول المفيد ص١٥١ مجلد ٢.

وقوله: (حجة التكليف) يعني الأدلة التي يحصل بها تكليف العباد، وتثبت بها الأحكام العقدية والعملية (خذها أربعه) وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به وما لا فلا.

ثم إن هذا الفعل الذي دل عليه الكتاب قد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً.

والناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط، وهو دلالة القرآن على الحكم؛ هل هو دالٌ على هذا الشيء، أو ليس بدالٌ عليه. فمثلاً قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَقَتُ مُرَّمَ مِنَ الْمُطَلِقَتُ مُرَّمَ مِنَ الْمُطَلِقَتُ مُرَّمَ مِنَ الْمُطَلِقَتُ مُرَّمَ مِنَ الْمُطَلِقَاتُ مُرَّمَ مِنَ الْمُطَار، وبعضهم يقول: هي الجيض. فنحتاج إلى دليل يدل على أحدهما.

والمطلقة ثلاثاً: هل تحتاج إلى ثلاث حيض، أو يكفي حيضة واحدة؟ فينظر هل دل القرآن على هذا أو على هذا؟

وإذا كانت المرأة حاملاً بولدين، ووضعت الولد الأول، وهي في عدة، فهل تنقضي العدة؟ هل دل القرآن على هذا أو لا؟ والأمثلة على هذا كثيرة.

ولا يحتاج الناظر في القرآن أن ينظر في السند، لأنه متواتر، تلقاه الأصاغر عن الأكابر، فمن أنكر منه شيئاً كأن يقول إن قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١] ليس من القرآن مثلاً فإنه كافر، ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه كافر، لأنه مكذّب لقول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

فالناظر في القرآن قد كُفِيَ الثبوت، لأنه متواتر، ولكن يبقى النظر في الدلالة.

الثاني: (وسُنَّة مُثَبَّتة): (سنة) يعني: سنّة الرسول ﷺ، وهي إما قوله أو فعله أو إقراره. وكل هذا سنّة، لأن النبي ﷺ معصوم أن يُقِرَّ أحداً على الخطأ، أو يقره الله على خطأ.

(مُثَبَّتة) يعني: يثبتها أهل العلم بالنقل، فخرج بذلك ما لم يكن مثبتاً كالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنها ليست بحجة، فالناظر في السنة يحتاج إلى نظرين:

١ ـ النظر السابق: بأن ينظر هل ثبتت أو لا؟ لأن السنة قسمان: متواتر
 وآحاد.

والآحاد: إما صحيح أو حسن أو ضعيف، ومنه الموضوع لكن الموضوع ليس من السنة أصلاً، فليس بحجة، ولا يجوز نسبته إلى الرسول على الرسول الله وتداوله؛ لأنه مكذوب على الرسول الله الله أراد أن يبيّن أنه موضوع حتى لا يغتر الناس به.

وأما الضعيف فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نقل الضعيف وروايته، فمنهم من أجازه مطلقاً، لكن هذا لا أظن أحداً يثبت قدمه على القول به.

ومنهم من منعه مطلقاً، وقال: إن الضعيف لا تجوز نسبته إلى الرسول على النه ضعيف. وإذا كنا نتحرى في النقل عن واحد من البشر، فالتحري في النقل عن رسول الله على من باب أولى.

ومنهم من أجاز رواية الضعيف بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديداً.

والشرط الثاني: أن لا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.

والشرط الثالث: أن يكون في أصل ثابت، بمعنى: أنه لا يثبت به أصل حكم من الأحكام، ولكنه يُذكر على سبيل الترغيب فيما هو مطلوب، أو الترهيب مما هو منهي عنه، بمعنى: أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة أمر ثابت، ومأمور به فلا بأس من ذكره، لأنه إن صح عن النبي على خصل ما رتب على الفعل من الثواب، وإن لم يصح كان فيه تنشيط للنفس على العمل المطلوب. وكذلك يقال في الترهيب، فإنه لا بأس بذكر الأحاديث الضعيفة بشرط أن يكون أصل هذا المعنى الذي ورد به الحديث ثابتاً؛ مثل أن يرد حديث ضعيف في آثام الزنى والربا وما أشبه ذلك، ولكن لا بد من ملاحظة الشرطين الآخرين، وهما أن لا يكون الضعف شديداً، فإن كان الضعف شديداً فإنه لا تجوز روايته ولا نقله إلا مقروناً ببيان ضعفه. وأن لا يعتقد صحة ثبوته عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وبناءً على هذا الشرط أرى أنه لا ينبغي إطلاقاً أن يذكر الحديث

الضعيف عند العامة، سواء كان في فضائل الأعمال أو غيره؛ لأن العامي لا يميز بين كونه يعتقد أنه صحيح إلى رسول الله على أو لا، إذ إن ما قيل في المحراب فهو صواب عند العامة، فليت إخواننا الوعّاظ عدلوا عن ذكر الأحاديث الضعيفة في الوعظ إلى ذكر الأحاديث الصحيحة، وكفى بها واعظاً.

وأما المتواتر من السنة فيحتاج أن نثبت أنه متواتر بتتبع الروايات.

٢ ـ النظر اللاحق: وهو النظر في الدلالة.

فصار على الناظر في السنة تعب أشد من الناظر في القرآن، لأنه يحتاج إلى نظرين:

أولاً: في الثبوت، وهذا أمر مهم.

ثانياً: في الدلالة.

وهل يُكتفَىٰ في الثبوت بتصحيح بعض العلماء؟

الجواب: ينظر فيه، لأن بعض حفاظ الحديث يتساهل في التصحيح، وبعضهم يشدد في التصحيح وبعضهم وسط.

ثم يحتاج العالم بالإسناد إلى فقه الحديث أيضاً؛ لأنه ربما ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بالصحة، مع أن المتن شاذ أو منكر. ولهذا نجد أن المستدِل بالسنة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير حتى تثبت أولاً، ثم تثبت الدلالة ثانياً، ومن ثَمَّ قيل: (وسنة مثبتة) يعني ثَبَّتَها أهل العلم.

والدليل على أن السنة حجة قول الله تبارك وتعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا الله وَالدليل على أَلْمِيكُ وَالنساء: ٥٩] ولو لم تكن حجة لم يكن للأمر بطاعة السرسول على فائدة، وقوله تعالى فَوَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الأَبْيَ الأَبْيَ الأَبْيَ الأَبْيَ الأَبْيَ الأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيَ الْأَبْيُ أَلْ اللهُ وَرَسُولُهِ وَمَا نَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَد الله في ومال، فما اتانا من حكم وتشريع من باب أولى. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ الله وقال النبي عَلَيْ (الا أَلْفِينَ أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من المهنا وقال النبي عَلَيْ: «لا أَلْفِينَ أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من الله وقال النبي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى أريكته يأتيه الأمر من

أمري فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه $^{(1)}$ .

قوله: (من بعدها إجماع هذي الأمة).

الثالث: الإجماع.

قوله: (من بعدها) يعني: بعد حجة الكتاب والسنةِ الإجماعُ.

والإجماع في اللغة: الاتفاق والعزم، أما كونه بمعنى الاتفاق فهذا أمر معروف، تقول: أجمع الناس على كذا، أي: اتفقوا عليه.

وأما كونه بمعنى العزم فذكروا له مثل قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَأُمْرِكُمْ وَأُجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِكًا مَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١] أي: اعزموه ولا تفترقوا فيه.

أما الإجماع المصطلح عليه فهو: اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلم.

فقولنا: اتفاق مجتهدي الأمة، خرج به المقلدون؛ فإن المقلد ليس من المجتهدين، فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع، لأن المقلد حقيقته أنه نسخة من كتاب أو قول، مُكرِّر مَنْ يُقلده وليس مستقلاً بنفسه، وبهذا يتبيّن أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/٨)، وأبو داود في كتاب السنّة، باب في لزوم السنّة (٤٦٠٥)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ (٣٦٦٣)، وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ... (١٣)، من حديث أبي رافع رضى الله عنه نحوه.

والحديث صحّحه الحاكم (١٠٨/١) ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وجملة: «ألا وإني أوتيت...» لم تذكر فيه، إنما جاءت في حديث آخر عن المقدام بن معد يكرب الكندى رضى الله عنه.

أخرجه أحمد (١٣٢/٤)، وأبو داود (٤٦٠٤)، والترمذي رقم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٢٦) وغيرهم.

وصحّحه الحاكم وأقرّه الذهبي.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٢) وسبق ذكر جملة من أدلة حجيّة السنّة في شرح البيت السابع والأربعين.

ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الأهوج الذي يسلكه بعض الناس، وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من أصوله، الكتاب والسنة.

وقولنا: مجتهدي هذه الأمة، احترازاً من مجتهدي غير هذه الأمة، فإن قولهم: ليس بحجة، ولا يعتبر قولهم إطلاقاً في مسائل الشرع.

وقولنا: بعد وفاة النبي ﷺ، خرج به ما لو اتفقوا على حكم في حياة الرسول ﷺ؛ فإن ما كان في حياته ﷺ يعتبر من سنته، سواء علم به أم لم يعلم به، لأنه على تقدير أن الرسول ﷺ لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علمه، فإذا أَقَرَّه الله تعالى ولم ينكره دل ذلك على أنه حق.

وقوله: (من بعدها): أي من بعد هذه الحجة، إشارة إلى أن الإجماع لا بد أن يكون مبنياً على كتاب أو سنة؛ لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ما لا دليل فيه. فمستند الإجماع هو الكتاب والسنة، أما إجماع بلا كتاب ولا سنة فهذا مستحيل.

فإن قال قائل: إذا قلت بهذا لم يكن للإجماع فائدة، لأن الدليل حصل بالكتاب والسنة.

فيقال: بل فيه فائدة عظيمة:

أولاً: لأن الناظر قد لا يطّلع على الكتاب والسنة فيكتفي بالإجماع، كما يوجد في الإفصاح لابن هبيرة والإجماع لابن المنذر وغيرهما، يقول: أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا ولا يذكر الدليل، فنقول: نحن لا نستطيع أن نبحث عن الدليل، فيكفينا أن نعلم أنهم أجمعوا.

ثانياً: أننا نستفيد أنه لا نزاع في دلالة الكتاب والسنة على خلاف ما أجمعوا عليه، لأنه لو كان هناك خلاف في دلالة الكتاب والسنة ما أجمعوا عليه.

مسألة: ذكرنا أن مستند الإجماع الكتاب والسنّة وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيّر بنجاسة فهو نجس، فما مستندهم لهذه المسألة؟

والجواب أن نقول: ليس بلازم أن يكون مستند الإجماع من الكتاب والسنة جميعاً، بل يكفي أحدهما، والمستند في هذه المسألة القرآن. قال الله تعالى: ﴿ حُوِّمَتُ عَلَيْكُمُ النَّيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْتُمُ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَلَى الله الله الماء إذا تغير بالنجاسة، استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة، قال: لأن الميتة حرام، فإذا تغير الشيء بالحرام واختلط به صار حراماً، وإذا ضرورة أنه لا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال، فلهذا كان حراماً، وإذا كان حراماً وإذا المحكم عراماً عن القرآن - صار الماء نجساً، فيؤخذ هذا الحكم إذاً استنباطاً من القرآن.

وقد نوزع في إمكان الإجماع ونوزع في كونه حجة.

أما النزاع في إمكانه فأنكر بعض العلماء أن يوجد إجماع، يقول: من يعرف أن عالماً في أقصى الشرق موافق لعالم في أقصى الغرب، لا سيّما وفي الزمن الأول المواصلات والاتصالات صعبة جداً؟ فما الذي يدرينا أن أحداً من العلماء لم يخالف؟ وكون الإنسان لا يعلم مخالفاً لا يعني أن الناس أجمعوا على ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا(١).

والذين ينكرون وجود الإجماع مرادهم أنه لا يوجد، فضلاً عن أن يكون دليلاً.

ولكن الصحيح أن الإجماع ثابت، أما في الأمور المعلومة بالضرورة من الدين فهذا أمر واضح، فالعلماء مجمعون على وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنى وما أشبه ذلك؛ لأن هذه الأحكام ثبتت بالنص. أما الأمور الأخرى فالصحيح أنه يمكن فيها الإجماع، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني بذلك: القرون المفضّلة الصحابة والتابعين وتابعيهم

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ـ لابن القيم ـ (١/٣٠)، ط: مكتبة الكليات الأزهرية.

يعني ثلاث طبقات، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة (١)، واتسعت في أقطار الأرض وكثرت الأهواء والفتن؛ فزمن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يمكن أن يعرف فيه الإجماع.

ونحن نذكر هنا قاعدة مفيدة وهي: أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه، فهم مجمعون عليه.

فمثلاً إذا قال قائل: أجمع الصحابة على أن قوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] يعني علا على العرش وقال إنسان: هاتوا لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون: استوى بمعنى علا.

فالجواب: إذا كان القرآن باللغة العربية، واستوى على العرش يعني علا عليه، ولم يأت عمن يفقه اللغة العربية ما يخالف هذا، دل ذلك على إجماعهم.

ولا يمكن أن نقرر إجماع الصحابة على إجراء النصوص على ظاهرها إلا بهذه الطريقة؛ أن نقول: القرآن باللغة العربية، وقد مر على الصحابة وقرؤوه، وما لم يرد عنهم خلاف في مدلوله فهم على ما دل عليه ظاهره.

إذاً الإجماع ممكن لكن في الصدر الأول من عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم.

والدليل على أن الإجماع حجة، قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وإذا أجمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، فإذا اتَّبع غيره فهو ضال يوليه ما تولى.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُرُّ فَإِن لَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، مفهومه أنه إن لم نتنازع فقولنا حجة بنفسه لا يحتاج إلى استدلال، وهو دليل على الإجماع.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۱۵۷).

أما التعليل: فإن هذه الأمة معصومة فقد جاء عن النبي ﷺ حديث سنده حسن: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(١).

ويشهد لهذا المعنى وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطّا ﴾ \_ يعني عدلاً خياراً \_ ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقال النبي على الما مرت جنازة فأثنوا عليها خيراً، قال: «وجبت». ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شراً، فقال: «وجبت»، فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال: «أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار»، ثم قال: «أنتم شهداء الله في أرضه» (٢).

فهذه الأدلة تدل على أن الإجماع حجة.

مسألة: هل من الممكن أن يكون هناك إجماع في هذا الزمان؟ وكيف يكون ذلك؟

والجواب أن نقول: الإجماع لا يكون في هذا الزمان إذا كان هناك خلاف سابق، لأنه لا إجماع مع وجود خلاف سابق، فإذا اختلفت الأمة على قولين، ثم أجمع المتأخرون على أحد القولين، فإن ذلك لا يعد إجماعاً؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، وعلى هذا فلا يتصور ورود هذا السؤال لعدم إمكانه.

مسألة: من نعتد به في نقل الإجماع؟

والجواب أن نقول: لا بد أن يكون الإنسان ممن عرف بالاطلاع وسعة العلم، لأنه في بعض الأحيان ينقل الإجماع وليس في المسألة إجماع، بل

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفتن والملاحم»، باب ذكر الفتن ودلائلها (٤٢٥٣)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: . . . وأن لا تجتمعوا على ضلالة». وصححه الألباني في المشكاة برقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز (٢٤٩٩)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب فيمن يُثْنَىٰ عليه خير أو شر من الموتى (٦٠/٩٤٩)، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

أحياناً ينقل الإجماع، والإجماع على خلافه. ومن ذلك: نقل بعضهم أن من طلق زوجته ثلاثاً في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فإنها تبين منه. وقال آخرون: ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك، لأنه في عهد النبي الإجماع وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فالإجماع القديم على أن الثلاث واحدة. وذكر ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة» أكثر من عشرين مسألة نُقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع (٢)، ولذا يجب أن نتحرى، كفعل بعض العلماء رحمهم الله يتحرز ويقول: لا نعلم فيه خلافاً، فإذا قال ذلك سلم من العُهْدَة.

والظاهر أن من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قوله: (والرابع القياس فافهمنه): يعني الرابع من الأدلة القياس، والقياس في اللغة: مصدر قاس يقيس؛ إذا مثّل شيئاً بشيء، أو ألحق شيئاً بشيء.

أما في اصطلاح الأصوليين: فيقولون: القياس إلحاق فرع بأصلٍ في حكم لعلة جامعة.

فهذه أربعة أشياء وهي أركان القياس:

**الأول**: فرع، وهذا هو المقيس.

الثاني: أصل، وهذا هو المقيس عليه.

الثالث: حكم، وهذا محل القياس.

الرابع: علة جامعة، وهذا الوصفُ الجامع بين الفرع والأصل.

فيستفاد من هذا التعريف أنه لا بد للقياس من أركان أربعة، وأن الأمور التعبدية ليس فيها قياس.

<sup>(</sup>۱) ابن المنذر كتاب الإجماع ص١٠٢ مسألة ٤١٠، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٣/ ١٠)، وابن حزم في مراتب الإجماع ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٢/ ٢١٩)، ط: دار العاصمة.

فمثلاً: صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة العصر أربع ركعات. وما أشبه ذلك هذه ليس فيها قياس.

كون لحم الإبل ينقض الوضوء، \_ على القول بأنه تعبدي \_ لا يقاس عليه لحم السباع مثلاً، لأن هذا تعبدي .

فكل شيء لا نعقل علته فإنه لا يمكن فيه القياس؛ لأن من شرط القياس العلم بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع في الحكم. وإذا كنا لا نعلم العلة، فكيف نلحق الفرع بالأصل؟

واختلف العلماء رحمهم الله في كون القياس من الأدلة. ومع ذلك، فإن العلماء الذين يقولون: إنه ليس من الأدلة استعملوه، ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه.

والدليل على أن القياس حجة: الكتاب والسنة والنظر الصحيح.

أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِيَّ أَنَزَلَ الْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ﴾ [الشورى: ١٧] والميزان هو ما توزن به الأشياء.

وكذلك فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلاً تعتبر دليلاً على القياس لأن تمثيل حالي بحال، أو فردٍ بفرد يعني قياسه عليه وقد جعلها الله تعالى حجة. والمقصود بذلك أن يعتبر الناس بالمثل، فيقيسون عليه ما شابهه، وهذا هو عين القياس.

ثم إن الله تعالى مَثَّل إمكان إحياء الموتى بعد أن كانوا رميماً، بإحياء الأرض بعد أن كانت هامدة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ اَيَنِهِ اَنَّكَ تَرَى اَلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتُ إِنَّ اللَّذِيّ أَخْيَاهَا لَمُعْيِ الْمُوقَّةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ خَشِعَةً فَإِذَا أَنَالُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن شَيْعِ قَيِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِ مِن الْمُعْقِ فَيْدِ مِن مُشْعَة مُحَلِّقَة وَغَيْرِ الْمُعْقِ فَيْدَ فَيْ مِن نُطْفَة ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ مِن عُلقَة ثُمَّ مِن مُشْعَة مُحَمَّم طِفَلاً مُعَلِّقَة وَغَيْرِ مُعْمَدِ فَيْ الْمُرْمِ فَي الْمُرْمَادِ مَا نَشَاهُ إِلَى أَجَلِ شُمَّى ثُمَّ نُحُرِمُكُمْ طِفَلاً لَمُعْلَق اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة يس: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةً قَالَ مَن يُخِي اَلْعَضَامَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ قَلْ يُحْيِيهَا الَّذِى آنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ وَلَا مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَية ؛ فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائها. وهذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾ فإذا كان عليماً بكل خلق، فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾.

الدليل الثالث: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُو مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا آلْتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ﴿ آلِ السّابقة؛ هناك شجر معين يقدح فيه بالزند، أو بالمرو أو ما أشبه ذلك، فيشتعل ناراً، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل ناراً. هذا الشجر الأخضر بعيد من النار، لأنه رطب والنار يابسة، والرطب يلزم من رطوبته البرودة، والنار حارة. فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا، فالذي هو قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق، وقوله: ﴿ فَإِذَا آلَتُم مِن لَهُ أُوقِدُونَ ﴾ هذا تحقيق للواقع.

الدليل الرابع: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٓ أَن يَعْلَقَ مِثْلُقَ مِثْلُقَ السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس

كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَّ أَكَانِ وَلَكِكَّ أَكَانِ وَلَكِكَّ أَلَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِخَافَى رَاهُ وَلَا اللَّالَةُ اللَّهُ الْفَلِيمُ ﴾ [خافر: ﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [بَس: ٧٩].

الدليل الخامس: ﴿إِنَّمَا أَمَّرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَلَمُ كُن فَيكُونُ اللهِ كُن فَيكُونُ [يَس: ٨٢] والذي هذا أمره أن يقول للشيء: كن فيكون، إذا قال لهذه العظام الرميم: كوني أجساماً، فإنها تكون، ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْعًا﴾ و«شيئاً» نكرة في سياق الشرط فتعم ﴿أَن يَقُولَ لَلُمُ كُن فَيكُونُ﴾.

الدليل السادس: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِى بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يَس: ٨٣] أي تنزيهاً له عن العجز، وهو بيده ملكوت كل شيء، فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص، لا يعجز أن يعيد الخلق.

الدليل السابع: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يَس: ٨٣] يعني: لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون إلى الله، لكان هذا منافياً للحكمة. فإذا كان لا بد من الرجوع إلى الله، فلا بد من الإحياء.

فهذه الأدلة السبعة من سورة يس دلَّلَ الله بها على إمكان إحياء الله الموتى. وهذا من باب القياس الجلى.

أما السنة فأدلتها أيضاً كثيرة:

منها: قصة الرجل الذي جاء إلى النبي على يقول: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود \_ وهو وامرأته ليسا أسودين، وهذا تعريض بزنى زوجته. وقيل: إنه أراد أن يعرف وجه كون لون الابن مخالفاً للونهما، وهذا أقرب لما فيه من إحسان الظن بالصحابة. فقال له النبي على: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: ألوانها حُمْر، قال: «هل فيها من أورق؟ \_ يعني بين السواد والبياض \_» قال: نعم، قال: «من أين أتاها؟» قال: لعله نزعه عرق، قال: «هذا قياس واضح اطمأن له عرق، قال: «هذا قياس واضح اطمأن له

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد (٤٩٩٩)، ومسلم في كتاب اللعان (١٨/١٥٠٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الأعرابي؛ حيث قاس النبي على وجود ولد أسود بين أبوين لونهما يخالف لونه، على وجود الجمل الأورق بين إبل حُمْر؛ لأن القادر على هذا قادر على هذا.

ومنها: قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم»، ثم قال لها: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته»، قالت: نعم، قال: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»(١).

ومنها: قوله ﷺ: «وفي بُضْع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: «نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(٢).

أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلاً، فهو أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة، وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائماً يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائماً يَنْعَى على الكافرين أنهم لا يعقلون؛ قال الله تعالى: ﴿ مُمُّمُ بُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ الكافرين أنهم لا يعقلون؛ قال الله تعالى: ﴿ مُمُّمُ بُكُمُ عُمِّى فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١] وقال تعالى: ﴿ أَتَأْمُ و النَّاسَ بِالْبِرِ و السريعة مبنية على الحكمة، وعلى البقول البقرة: ٤٤]. فإذا كانت الشريعة مبنية على الحكمة، وعلى ما تقتضيه العقول السليمة، فمن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة؛ لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا كان كذلك كان هذا مقتضى العقل وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده.

فإن قال قائل: إذا أثبتم القياس دليلاً لزم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالاً في تشريع الأحكام. فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب القياس ليس مستقلاً بدليل أن الكتاب والسنة قد دلا عليه، فالعقل ليس مستقلاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة (١٧٥٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان اسم الصّدقة يقع على كل نوع رقم (١٦٧٤).
 وفي مسند أحمد، كتاب الانصار رضي الله عنهم رقم (٢٠٤٥٧).

في إثبات كون القياس دليلاً شرعياً، بل العقل مثبت لما يثبته الشرع خلافاً لمن أنكروا القياس وقالوا: إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله، ثم إنه من قال: إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلاً، فإن الله يحيل دائماً على العقل. وما الأمثال التي يذكرها الله عز وجل إلا إعمال للعقل واعتبار به.

ولكن لا بد للقياس من أن يكون صحيحاً، أما إذا كان باطلاً فإنه لا يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في الفرع، أما ما لا توجد فيه علة الأصل، فإنه ليس بقياس صحيح.

ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أُمِر بالسجود لآدم فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ ﴾ [الأعراف: ١٦] وقياس الشيطان هنا أن لا يسجد خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل لأنه في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا: إنما البيع مثل الربا فقال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فالمراد بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح.

فإن قال قائل: ما ميزان الصحة في القياس؟ قلنا: أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة.

وأما تخصيص عموم النص بالقياس فإن هذا ثابت، وليس من معارضة القياس للكتاب والسنة. فمثلاً: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْتَهَ جَلَّدُو ﴾ [النور: ٢] عام؛ يعني أن أي زانٍ يزني، وأي زانية تزني، يجلد مائة جلدة، لكن إذا كانت الزانية أمة فإنها تجلد خمسين جلدة، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنَيْنَ بِمُنْ مِنَ مُلَيِّمِنَ نِصَفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] وإذا كان الزاني عبداً فإنه بجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأمة.

وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية لقلنا هذا قياس فاسد، لكن لم يبطل الآية إنما خصصها بالقياس الجلى على الأمة.

ومثال القياس المخالف للنص فيكون فاسد الاعتبار: إذا قال إنسان:

يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي، كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، لأن الكل تصرف، فالتزوج تصرف في منفعتها، والبيع تصرف في مالها.

والجواب عن هذا القياس أنه قياس باطل لأنه في مقابلة النص؛ فقد ثبت عن النبي على أنه قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُسْتأمر، ولا تُنكَح البكر حتى تُسْتأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «إذنها أن تسكت»(١). فنهى النبي على أن تزوج المرأة بغير إذن وبغير ولي، لأنه لو كانت تملك أن تزوج نفسها ما احتاج أن يقول: لا تُنكح البكر ولا تُنكح الأيم، فلا بد من أن يكون لها ولي. وقد قال النبي على مصرحاً بذلك: «لا نكاح إلا بولي»(١) وعليه فيكون ما قاسوه فاسد الاعتبار، فيسقط.

ومن قاس قياساً مخالفاً للنص فقياسه باطل من وجهين: الوجه الأول: مخالفة النص. والوجه الثاني: أنه لا بد أن يكون بين المقيس والمقيس عليه فرق، من أجله ثبت الفرق بينهما بالكتاب والسنة. ولهذا قال الناظم: (القياس فافهمنه). فليس هذا تكميلاً للبيت فقط، بل هو إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادمه؟

مسألة: الأصل أنها لا تجزئ عبادة غير المميز، ولا تصح منه، إلا الحج فيستثنى؛ هل يمكن أن يقاس المجنون على غير المميز في صحة الحج؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (٤٨٤٣)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق (٦٤/١٤١٩)، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي (٢٠٨٥)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي (١٨٨١)، من حديث أبي موسى رضى الله عنه.

وقد صحّحه جماعة من العلماء ذكرهم الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٧٠)، منهم عبد الرحمٰن بن مهدي ووكيع.

وصحّحه هو ووافقه الذهبي.

والجواب أن نقول: بعض العلماء قاس المجنون على غير المميز، وبعضهم قال: يمتنع القياس؛ لأن غير المميز ليس فاقداً للعقل، بل لم ينشأ عقله بعد، بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز، وبين شخص فقده، فمنعوا القياس.

والذي يظهر لي أنه لا يصح من المجنون بل لو جن في أثناء الحج فإن حجه يبطل، ما لم يُعْلم أن جنونه مؤقت، يعني مثل إنسان يصيبه الجنون ساعة أو ساعتين أو ثلاثاً، فهذا لا يبطل.

مسألة: هل يقاس على المستثنى من القاعدة؟

والجواب أن نقول: نعم، يقاس بشرط التساوي في العلة. ولهذا العرايا وردت في ثمر النخل وأجازها شيخ الإسلام رحمه الله في العنب، كإنسان عنده زبيب ويريد عنباً جنياً (١).

بقي النظر في استصحاب الحال والاستحسان: هل هما من الأدلة أم لا؟ أما استصحاب الحال فمعناه: أن يبقى الشيء على ما كان عليه.

فمثلاً: إذا قال قائل: هل تجب صلاة سادسة؟ قالوا: لا تجب، قال: ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل استصحاب الحال وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هل يحرم هذا النوع من البيع، قالوا: لا، قال: ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الحل.

وهل هذا النوع من الطير حلال؟ قالوا: نعم والدليل على ذلك استصحاب الحال، فنقول: إن استصحاب الحال ليس دليلاً مستقلاً بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس.

فمثلاً: لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون في دينه ما ليس منه وقال نبيه على: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(۲).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ـ البعلي ـ ص١٨٩، ط: دار العاصمة.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۷.

- رجل باع بيعاً معيناً قلنا هذا البيع حلال، ولا نقول: إن الدليل استصحاب الأصل لأننا عندنا آية من القرآن: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، كذلك هذا الطير حلال لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] وهذا مما في الأرض فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة إلى أن نجعله دليلاً مستقلاً.

وأما الاستحسان فنقول: ليس دليلاً، لأنه إن كان لا ينافي ما جاءت به الشريعة فإنه ثابت بالدليل الشرعي في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الشريعة فليس بحسن المُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسناً، وبهذا نعرف أننا مستغنون عن الاستحسان.

فلو قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بأن الطلاق الثلاث تَبِين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد النبي على وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به (۱)، وهذا هو الاستحسان.

فالجواب: أن هذا ليس استحساناً غير مبنيً على أصل، بل له أصل، وهو القياس: لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فَيْظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِّبَتٍ أُجِلَت لَهُمُ النساء: ١٦٠] والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يُطْلِقُونه ويكثرون منه، صار هذا ظلماً، فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن يمنعوا من الرجوع، كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم.

إذاً ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث، والحيلولة بين المرء وزوجته ليس مجرد استحسان رأي، ولكنه مبني على قياس صحيح، فهو لم يخرج عن الأدلة الأربعة التي دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث (۱۵/۱٤۷۲)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأت به الشريعة، فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسناً. سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية.

مثاله في الأمور العلمية: ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن قالوا: لأن ذلك تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين، فعقولنا تستحسن أن نقول: ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وليس لله استواء، وليس لله نزول إلى السماء الدنيا، ولا يضحك الله ولا يفرح، ولا يحب ولا يكره، ولا يسخط ولا يبغض، فهم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليها.

ولكن يقال: إن هذا الاستحسان ليس بحسن، بل هو قبيح وإن رأوه حسناً.

ومثاله في الأمور العملية: ما ابتدعه الصوفية من الأذكار والتسبيحات والمسابح، وما أشبه ذلك ظناً منهم أن هذا هو الحسن، وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك.

واستحسانهم هذا لا يجعل هذه الأمور مشروعة.

فالاستحسان إذاً ليس بدليل، لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استُحسن فهو من الشرع الثابت بالكتاب أو السنّة أو القياس، وإن لم يستحسنه فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسناً.

فصح أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس (١).

مسألة: لو قيل: إن حجة الاستحسان ورد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» (۲).

<sup>(</sup>١) وسبق الكلام على أن المصالح المرسلة أيضاً ليست دليلاً مستقلاً في شرح البيت العاشر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ٣٧٩)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم (٢٤٦)، والبزار في «البحر الزخار» (٥/ ٢١٢ رقم ٨٥٨٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٨/٩) ـ وفيه عندهم زيادة \_، وأخرجه الحاكم (٣/ ٧٩)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٦٧) من قول ابن مسعود رضي الله عنه وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي.

والجواب أن نقول: أولاً: إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته، ثم إن مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لم يستحسنه الله وأن المؤمن يُهدى إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور.

مسألة: قلنا: إن الله تعالى قال: ﴿فَوَظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِيكَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَت لَكُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠] وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلقة الواحدة ثلاثاً، ثلاث طلقات بائنة لا رجعة بعدها. لكن المشرّع في الآية هو الله عز وجل، وهنا عمر بن الخطاب ثم إن قياسه هنا خالف نصاً مجمعاً عليه من قبل في عهد النبي ﷺ وخلافة أبي بكر وصدر خلافته رضي الله عنهما. فهل نقول: إن القياس هذا صحيح؟.

الإجابة: تحريم الله عز وجل على اليهود هذه الطيبات موافق للحكمة. إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما أحل الله لهم.

فإن قيل: إن القياس الصحيح لا يكون مصادماً للنص، لأن النبي ﷺ جعل الثلاث طلقات طلقة واحدة، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأما عمر رضى الله عنه فجعلها ثلاث طلقات ففيه مصادمة؟

فالجواب: أنه ليست فيه مصادمة، لأن الرجعة حق للإنسان، له أن يراجع، ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديباً، فهي نوع من التعزير، ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع الرجعة بعد حصولها كان هذا هو المصادم للنص، أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم؛ لأنه منعهم من حق لهم تعزيراً عليهم، لأنهم تعجّلوا في أمر كان لهم فيه أناة.

وتوضيح ذلك: أن الرجل لما قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد بذلك أن يتعجّل أمراً جعل الله له فيه أناة، لأنك لو سألته: لماذا فعل ذلك؟ لقال: من أجل أن لا أراجعها فهو لم يقله تأكيداً، بل تأسيساً، يريد أن لا يراجع، وإذا طلق الثلاث تطليقات جميعاً لئلا يراجع، فهذا محادة لله؛ لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة، وهذا حاد الله فيكون حراماً، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه

قام غضباً وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»(١) في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة. فعمر رضي الله عنه قال: هم أرادوا أن يتعجّلوا. فنحن نؤدبهم بأن نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم.

فإن قيل: هل للعلماء في العصر الحاضر أن يجروا ما أجراه عمر رضي الله عنه أو أن هذا خاص بالخلفاء إذا رأوا تساهلاً في بعض الأمور؟.

الإجابة: إذا كان الناس لا ينتهون بدونه فلا بأس، وقد يقال: إن عمر رضى الله عنه له سنة متبعة.

مسألة: كيف تسمى الأحكام الشرعية تكليفية ومنها ما لا يكلف به كالتطوع؟.

الإجابة: هي تكليفية بمعنى: أن العبد مأمور بها أو منهي عنها وحتى المستحب هو مكلف به بأن يعتقد أنه مشروع على وجه الاستحباب، والمكروه مكلف به على أن يعتقد بأنه منهي عنه على سبيل الكراهة، وليس معنى تكليفية أن الإنسان يكلف ما لا يطيق لأن الله تعالى قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فأثبت التكليف بالوسع ونفى التكليف بغير الوسع.

### 

٥١ - واحكم لكل عامل بنيت واشدُد على المحتال باب حيلت والله على المحتال باب حيلت والله على المحتال باب حيلت والله عامل عامل عامل يحكم له بنيته وان شراً فشر.

والعمل يشمل القول والفعل بل ويشمل عمل القلب وهو إرادته. ومن تأثير النية في العمل أنك قد تجد رجلين يصلّيان ساجدين؛ أحدهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ (۲) من طريق مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه... فذكره مرفوعاً. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام ص١٩٨٠.

يسجد للشمس، والثاني يسجد لخالق الشمس، وصورة العمل واحدة، لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط عند الله. ولهذا سئل النبي على عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (١). فبين على أن الرجلين قد يقاتلان جميعاً أحدهما في سبيل الله، والثاني في سبيل الطاغوت.

وكم من طالبين للعلم في مكان واحد، وأمام مدرّس واحد، وبينهما كما بين السماء والأرض؛ باعتبار النية.

فالنية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميله، أو إبطاله ونقصانه.

وهذه القاعدة، وهي الحكم على الإنسان بنيته مستفادة من قول النبي على: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (١٠). وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها، وعليه مدار أعمال القلوب كلها، ولا يمكن أن يقع فعل من عاقل مختار بدون نية إطلاقاً، وهذه النية عليها مدار الجزاء من ثواب أو عقاب، لقوله على: "وإنما لكل امرئ ما نوى".

وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة، حتى إن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث نصف العلم؛ لأن العلم هو العلم بالأحكام، والأحكام إما ظاهرة وإما باطنة، فالباطنة ميزانها حديث عمر رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنيات"؛ والظاهرة ميزانها حديث عائشة رضي الله عنها: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وهذا صحيح، وهما بمعنى قولنا: إن شرطي العبادة الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله على، فالإخلاص يكون بالنية، والمتابعة تكون بالعمل الظاهر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الدين كله يدور على هذين الحديثين. بل لو قيل: إن الدين كله ينبني على هذا الحديث "إنما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً (۱۲۳)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... (۱۹۰٤/ ۱٤۹)، من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳٦. (۳) سبق تخریجه ص۳۷.

الأعمال بالنيات». لم يكن بعيداً؛ لأنه حتى العمل الظاهر لو كان موافقاً للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل، وإن أردت مزيد كلام على الحديثين فراجع شرح ابن رجب للأربعين النووية.

ثم قوله: (واسدد على المحتال باب حيلته): يعني أن من أراد التحيل على محارم الله بما يفعل فاسدد عليه باب الحيلة وألغ حيلته، سواء كان ذلك في حق الله أو في حق العباد، وسواء كان ذلك في التحيل على إسقاط واجب، أو التحيل على فعل محرم.

والحيلة: هي التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم بطرق خفية؛ ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم.

وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب صراحةً لكان الناس كلهم يلومونه، ولو انتهك المحرم صراحة لكان الناس كلهم يلومونه، لكن يأتي الإنسان بعمل، صورته صورة الإباحة، والمراد به التوصل إلى المحرم.

مثال ذلك في الصلاة: من أكل بصلاً فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة الجماعة، ويمنع من دخول المسجد، ولو دخل المسجد فإنه يخرج منه، كما كان الناس يُخْرَجُون في عهد النبي على من المسجد من تبينت منه رائحة البصل أو الكراث أو الثوم (۱)، فيأتي رجلٌ يريد أن يدع الجماعة فيقول: إن تركت الجماعة هكذا بلا سبب فكل الناس سوف يلومونني، ولكنني آكل البصل لأجل أن يكون ذلك مانعاً لي من حضور المسجد، فحينئذ نقول: يحرم عليه أكل البصل لكونه أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل حيلة يتوصل بها لإسقاط واجب عليه، وهو صلاة الجماعة؛ ويحرم عليه \_ أيضاً \_ ترك الجماعة، فيكون آثماً بتركها، أما من أكل البصل لأنه اشتهاه أو لحاجة فإنه لا يذهب إلى المسجد، ولا إثم عليه ولا عقوبة؛ لأن الأعمال بالنيات.

مثال آخر في الصيام: رجل أراد أن يجامع زوجته، أو يأكل، أو يشرب في نهار رمضان وعرف أنه لو بقي في بلده لم يتمكن من ذلك ولأنكر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٤.

عليه الناس، فسافر إلى بلد آخر من أجل أن يتمكن من ذلك. فإن السفر في حقه محرّم، والفطر محرّم؛ لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب. فتحرم الوسيلة والغاية، فيحرم السفر ويحرم الإفطار.

- مثال آخر في الزكاة: من المعلوم أن من شرط وجوب الزكاة أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طوال السنة. لكن هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة أراد أن يسقط الزكاة عن نفسه بالحيلة فوهب ماله لولده ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له، ثم رجع في هبته، لأن الوالد يجوز أن يرجع في هبته التي وهبها لولده، ومراده بذلك إسقاط الزكاة لأنه برجوعه فيما وهب لولده يستأنف حولاً جديداً، فنقول: إن هذه الهبة حرام، لأنها حيلة لإسقاط واجب.

أما لو وهب ماله لولده تودداً إليه أو قياماً بحاجة له، أو ما أشبه ذلك فإنه يؤجر، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بيسير.

- مثال آخر في الحج: من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فوهب ماله لابنه عند موسم الحج، حتى إذا جاء الحج لم يكن عنده مال يحج به، فهذه الهبة حرام لأنها حيلة لإسقاط واجب.

# أمثلة في المعاملات:

- مثال في البيع: الربا معلوم للمسلمين أنه حرام، فلو جاء إنسان إلى آخر، وقال: أريد أن تعطيني ألفاً بألف ومائتين إلى سنة، فقال له المطلوب منه: هذا ربا لا يجوز، ثم قال: أنا أبيع عليك هذه السلعة بألف ومائتين إلى سنة، فباعها عليه ونيته أن يشتريها منه نقداً بألف، فباعها عليه بألف ومائتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقداً، فهذه حيلة، حقيقتها أنه أقرضه ألفاً بألف ومائتين إلى سنة، وهذا هو الربا، وهذه المسألة تسمى العينة، وفاعلها قد أدرك إثم الربا، وزاد على ذلك بالحيلة على فعل المحرم.

ـ جاء شخص لآخر وقال: أقرضني خمسين ألفاً أريد أن أشتري بها

سيارة، فقال: أقرضك خمسين ألفاً على أن توفيني ستين ألفاً، قال: هذا ربا لا يجوز، فقال: إذا أنا أشتري السيارة وأبيعها عليك، فاشتراها التاجر بخمسين نقداً وباعها عليه بستين مؤجلة، فهذه حيلة؛ لأن التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكره أن يشتريها، لولا أن هذا جاء إليه وقال: أنا أريد أن تقرضني خمسين ألفاً.

- عمرو له مُلْك مشترك بينه وبين زيد، فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، بأن يأتي لخالد ويقول: أنا مُشَفِّع، فيأخذه قهراً من خالد ويسلم خالداً الثمن الذي اشترى به، وهذا قضى به النبي عَنِي قال: جابر رضي الله عنه: «قضى النبي عَنِي بالشفعة في كل ما لم يقسم» (۱). لكن خالداً خاف أن يُشَفِّع زيد، فكتب بأني وقفت الشقص - أي النصيب - الذي اشتريته من عمرو، ومراده بالوقف أن يسقط حق زيد في الشفعة، لأن الوقف لا يمكن أن يؤخذ بالشفعة. فنقول: لا يسقط حق زيد في الشفعة؛ لأن هذا الوقف لا يصح، لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيد - وهو الشريك - لئلا يُشَفِّع.

\_ ومن ذلك أيضاً إذا اشترى شيئاً فإن البائع بالخيار ما دام في مجلسه، فيقوم المشتري فور الشراء، ويفارق المجلس لإسقاط حق البائع في الخيار. فهذا أيضاً حرام، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لأن هذا حيلة على إسقاط حق البائع في الخيار. وكذلك لو قام البائع لإسقاط حق المشتري في الخيار، فإنه لا يحل.

ـ مثال في النكاح: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها. وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يفعل، فقال: أذهب إلى صديقي، وأقول: خذ هذه العشرة آلاف وتزوج هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مُشَاعاً غير مقسوم (۲۱۰۰) واللفظ له، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة (۱۲۰۸/۱۳۵)، من حديث جابر رضى الله عنه.

المرأة، ولكن أشترط عليك شرطاً: أنك إذا جامعتها تتركها حتى تطهر من الحيضة بعد الجماع، ثم تطلقها، فاتفقا على ذلك فهل تحل للأول بهذا؟ نقول: لا تحل للأول، كما أشار إليه في قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَقَهَا﴾، أي الثالثة: ﴿فَلا يَحُلُ نَوْجًا خَيْرَةً﴾ [البقرة: ٢٣٠] وتأمل قوله: الثالثة: ﴿فَلا يَحُلُ نَوْجًا﴾ فإنه يدل على أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحاً؛ تكون فيه المعقود عليها زوجة، ويكون المعقود له زوجاً، وهذا لا يصح مع نية التحليل، لأنها تحيل على تحليل ما حرم الله عز وجل، لأن هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به مقصود النكاح، إنما يراد به الفراق لتحل للزوج الأول، ففي هذه الحال لا تحل الزوجة للثاني لأن نكاحه باطل ولا للأول لأن نكاح الثاني غير صحيح فلا يترتب عليه حكم.

- لو أن الزوج الثاني لم يُشترط عليه لكن رأى أن صديقه حزن على فراق أم أولاده، فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسم الزواج ولما جامعها طلقها، ولم يعلم بذلك أحد، فهل تحل للأول؟ نقول: لا تحل. مع أن النكاح بشهود ورضى وكل ما يلزم لذلك لأن الأعمال بالنيات، ونكاح الثاني ليس نكاح رغبة بل نكاح تحليل، والنبي على لعن المحلل والمحلل له (۱).

- ومن الحيل على فعل المحرم في حق الله عز وجل ما جرى لأصحاب السبت، فإنه حرم عليهم أن يصطادوا يوم السبت فطال عليهم الأمد، فعمدوا إلى شباك يضعونها يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت، فتقع في هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/٤٤٨)، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلِّل والمحلِّل له (۱۱۲)، والنسائي في «الكبرى» في كتاب النكاح، باب نكاح المحلِّل والمحلَّل له وما فيه من التغليظ (٥٣٦)، وفي «الصغرى» في كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (٣٤١٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

والحديث صحّحه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري كما في «تلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠).

الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها؛ أي: أخذوا الحيتان، وقالوا ـ بزعمهم ـ: إننا لم نصد يوم السبت، فتحيلوا على محارم الله بمثل ذلك، وهذا لا يعفيهم من الإثم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنَ ﴾ [البقرة: ٦٥].

وعلى هذا نقول: إن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، فهي باطلة. والدليل: قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (١) فكل إنسان يعامل بمقتضى نيته. ولهذا قال:

واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته فإذا قال قائل: هل كل حيلة ممنوعة؟

فالجواب: ليس كل حيلة ممنوعة، بل الممنوع هو الحيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم، أما الحيلة التي يسلم بها الإنسان من المحرم فهذه جائزة، ولذا لما جيء إلى النبي على بتمر جيد قال: «أَكُلُّ تمرِ خيبر هكذا؟» قالوا: لا، ولكن نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة، قال: «هذا عين الربا، لكن بيعوا الرديء بدراهم، واشتروا بالدراهم جيداً»(٢).

فهذه حيلة لكنها جائزة؛ لأنها حيلة لتوقي الحرام لا للوقوع في الحرام. إذاً فالحيل الممنوعة: كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم.

## 

# ٥٢ - فإنَّ ما الأعمالُ بالنياتِ كما أتَّى في خبر الثقاتِ

هذا البيت استدلال لقولنا في البيت السابق: «واحكم لكل عامل بنيته» وهو جزء من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما على إخراجه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٨٢.

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١). يعني ما الأعمال إلا بالنيات؛ ولهذا روى هذا الحديث على هذا الوجه ـ لا عمل إلا بنية ـ لكن أكثر الألفاظ: «إنما الأعمال بالنيات أو بالنية»، يعني أن العمل على حسب النية، إن نوى بذلك الدنيا فهو للدنيا، وإن نوى بذلك الآخرة فهو للآخرة، وهذا هو أحد المعاني لهذه الجملة؛ وبناءً عليه يكون قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى " يعني أن من نوى شيئاً أدركه، فيكون الأول مراداً به نية الفاعل والثاني مراداً به ثواب الفاعل، أو ثمرة هذه النية وما يترتب عليها.

فإذا نويت التقرب إلى الله بصلاتي، كان لي القرب الذي نويته. لأن لكل امرئ ما نوى، وقال بعض العلماء: إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية؛ وعلى هذا نسد على الموسوسين باب الوساوس؛ إذا قال مثلاً: توضأت، ولكن ما نويت نقول: لا يمكن، ليس هناك عمل إلا بنية، إلا شخصاً مكرها أو نائماً أو ساهياً أو ما أشبه ذلك. وأما أن يعمل شخص العمل، وهو يقظ مختار، فلا بد أن يكون قد نواه. ولهذا قال بعض العلماء: لو كُلُفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وعليه فيكون معنى الجملة الأولى "إنما الأعمال بالنيات" بناءً على واقع الأمر، وليس على نية الشخص وأنه ما من إنسان يعمل عملاً إلا وقد نواه حتى البيع والشراء.

وتكون الجملة الثانية: «وإنما لكل امرئ ما نوى» جملة مستقلة منفصلة عن الأولى، تفيد بأن الإنسان له ما نواه من عمل، وله ما نواه من ثواب، فإذا نوى مثلاً: صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر، إذا نوى الوتر حصل له الوتر وهلم جرا.

فتكون الجملة الأولى باعتبار الواقع، وتكون الثانية باعتبار ما يحصل من العبادة أو من الثواب، يعنى لك ما نويت.

وعلى هذا فلو أن إنساناً أتى المسجد ليصلّي الظهر فدخل مع الناس ولم يخطر بباله أنها الظهر أو العصر، لكن دخل على أن هذه الصلاة هي فرض

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦.

الوقت الذي حان الآن، فهل تصح صلاته؟ نقول: أكثر العلماء على أنها لا تصح لأنه لا بد من التعيين، فلا بد أن ينوي في الظهر أنها الظهر، وفي العصر أنها العصر وهكذا.

لكن بعض العلماء يقول: يكفي أن ينوي فرض الوقت، وهذا لا يخفى ما فيه من السهولة على الخلق، لأن الإنسان قد يغيب عن باله التعيين، لا سيما إذا جاء والإمام راكع، فتجده يسرع من أجل إدراك الركوع، وينسى أن يُعيِّنَ أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما.

فهذا القول قاله بعض فقهاء الحنابلة وله حظ من النظر وفيه سعة على المسلمين (١).

وإنني بهذه المناسبة أود أن أبيّن أن ما ابتلي به كثير من الناس اليوم من الوساوس \_ إنما هو لكثرة الفراغ، وعدم الانشغال، وعدم الجد في العمل فتجد الرجل يتوضأ ويقول: ما نويت، يتوضأ ويقول: ما أكملت المضمضة، أو ما أكملت الاستنشاق، يغتسل ويقول: ما نويت رفع الحدث. يصلّي فيقول: ما كبَّرت، ما قرأت الفاتحة، وما أشبه ذلك من الوساوس العظيمة، فيقال: إنه لا أثر لهذه الوساوس لأن أي عمل لا يوجد إلا بنية (٢).

ويذكر أن رجلاً أتى إلى الشيخ علي بن عقيل رحمه الله أحد فقهاء مذهب الإمام أحمد المعتبرين، فقال له: إني انغمست في نهر دجلة لرفع الجنابة، ثم خرجت وأنا في شك من ذلك، أو كما قال. فقال له الشيخ ابن عقيل: أرى أن لا تصلّي، قال: ولِم؟ قال: لأن النبي على قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق» (٣)، وما أظن رجلاً عليه جنابة، ينغمس في نهر دجلة، ثم يقول:

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٣٦٠ ـ ٣٦١)، ط: هجر.

<sup>(</sup>٢) وسبق مزيد من الإيضاح لهذا في شرح البيت التاسع والثلاثين.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٠٠/٦)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (٤٣٩٨)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من =

ما نويت رفع الحدث، أو أنا شككت فيه. وهذا من أبلغ السخرية بهذا الرجل (١).

ومن ذلك أن بعض الناس يبتلى بالوساوس في طلاق زوجته فتجده لو فتح كتاباً يقرؤه خُيِّلَ له أنه قال: امرأتي طالق إن فتحت هذا الكتاب، ولو خرج من البيت خُيِّلَ له أنه قال: إن خرجت فامرأتي طالق وما أشبه ذلك، حتى يلجئه الوسواس إلى أن يطلق امرأته حتى يرتاح من هذه الوساوس!

ومن كانت هذه حاله فإنه لا يعتبر له طلاق، حتى لو طلق باللفظ الصريح، إذا كان الحامل له على ذلك الوسواس؛ لأن النبي على قال: «لا طلاق في إغلاق»(٢)، وأي إغلاق أشد من الوسواس الذي يكبت الإنسان ويسيطر على عقله(٢)؟!

#### • • • • • •

# ٥٣ - ويَحْرُمُ المُضِيُّ فيما فَسَدَا إلا بحجٍّ واعتمارٍ أَبَدَا

إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة حرام لا يجوز؛ لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرته، فلا فساد إلا بتحريم. ولهذا نقول: كل فاسد محرّم، وليس كل محرّم فاسداً، ومعنى «فاسد»: أي لا تترتب عليه أحكامه، فمثلاً: الظهار محرّم، والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَولِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢] لكنه ليس فاسداً، لأنه يترتب عليه أحكامه؛ فلا يحلّ له أن يمسها حتى يكفر.

ـ الزنى محرم ويترتب عليه أحكام: منها إقامة الحد، وكذلك على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد ثلاثة قروء، كما تعتد المطلقة والصحيح أن

<sup>=</sup> الأزواج (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والنائم والصغير (٢٠٤١)، من حديث عائشة رضى الله عنها. وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) انظر: «تلبيس إبليس» ـ لابن الجوزي ـ (ص١٧٠)، ط: المكتبة العصرية.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) وسبق مزيد إيضاح لهذا في شرح البيت الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين.

الزانية لا عدة عليها إذا كانت ذات زوج، أما إذا كانت غير متزوجة فعدتها استبراء بمعنى أن تحيض حيضةً واحدةً، وإنما قلنا: إنه ليس على ذات الزوج عدة لئلا تشتبه الأنساب؛ فلزوجها أن يجامعها في الحال وإذا أتت بولد فهو للزوج \_ للفراش \_ وللعاهر (أي: الزاني) الحجر.

\_ الطلاق في الحيض حرام، وعلى رأي جمهور العلماء ليس بفاسد، بل هو نافذ ويصح.

قوله: (فيما فسدا): ما: اسم موصول عام فكل شيء فاسد فهو حرام؛ فلا يحل المضي فيه سواء طرأ عليه الفساد، أم كان فاسداً من الأصل؛ لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل، لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لئلا يرتكبه الناس، والمضي فيه ارتكاب له، وله أمثلة:

### في الطهارة:

ـ رجل يتوضأ وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس، فلا يجوز له المضي فيه؛ لأن الطهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق، والمضي في الفاسد مضادة لله ورسوله صلّى الله عليه وسلم.

## في الصلاة:

رجل يُصلّي فأحدث في أثناء الصلاة، فلا يجوز له المضي فيها، لأنها فسدت، والواجب أن ينصرف فإن استمر كان آثماً.

- رجل قام يصلّي، ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فصلاته فاسدة، بل لم تنعقد أصلاً، فلا يجوز له أن يتمها، والواجب عليه أن ينصرف، حتى ولو كان إماماً، فإذا قال: أستحيي أن أخرج أمام الناس، فيقولون: إنني أحدثت، فنقول له: لك حيلة، ضع يدك على أنفك لتوهم أنك أرعفت (١)، وهذه من التورية الجائزة وهي تورية بالفعل، وإذا انصرف فإنه يقول لواحد منهم: أتم بهم الصلاة؛ فإن لم يفعل فلهم أن يُقَدِّموا أحدهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا فرادى.

<sup>(</sup>١) الرعاف: خروج الدم من الأنف. انظر: القاموس المحيط (رَعَف).

## في الصيام:

- امرأة صائمة ثم حاضت في أثناء النهار، فلا يجوز لها أن تمضي في الصوم لفساده بالحيض.

وكذلك لو أن شخصاً صام رمضان، ثم أفطر في أثناء النهار، فإنه يحرم عليه أن يمضي في الصوم تعبداً، لكنه يُلْزَمُ بالإمساك احتراماً للزمن، ما لم يكن فطره مباحاً؛ فإن كان فطره مباحاً فله أن يأكل ويشرب في بقية يومه؛ كرجل احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم، فأنقذه، ولكنه لم يتمكن من إنقاذه إلا بعد أن شرب، فقد فسد صومه، ولا يمض فيه على أنه صوم، وله أن يأكل بقية يومه، لأنه لم ينتهك حرمة الزمن إلا على وجه مأذون له فيه، ففطره حلال، وإمساكه بقية النهار غير لازم.

# في البيع:

- تبايع رجلان شيئاً مجهولاً، كبيع الحمل في البطن، وبيع المجهول فاسد؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه (۱)، ثم تبين لهما بعد العقد أن البيع فاسد، فلا يجوز لها أن يمضيا في البيع، بل يجب أن يقطعاه، وأن يعود لكل واحد منهما ماله الذي كان له قبل العقد، لأن هذا البيع فاسد.

ـ لو أن إنساناً عقد عقداً ربوياً، بأن باع درهماً بدرهمين، أو صاعاً من البر بصاعين من البر، فإن هذا عقد فاسد يجب رده، ويحرم أن يمضي فيه، فترد السلعة إلى البائع، ويرد الثمن إلى المشتري.

ودليل ذلك من السنة: أن النبي ﷺ «أُتي بتمر فوجده جيداً، فقال: «ما هذا؟» قالوا: كنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال ﷺ: «ردوه»(۲). فأمر برده لأن هذا ربا، والربا يجب رده.

وهكذا كل ما مُلِك بعقد فاسد، فإن الواجب رده على صاحبه، وعدم تملكه.

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر، صحيح مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة (۱۵).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸٦.

لكن لو قال قائل: رجلان عقدا عقد ربا، فأعطى أحدهما الآخر مائة ألف، على أن يرد إليه مائة وعشرين ألفاً بعد سنة فأخذها، وتصرف فيها، وبعد مضي سنة قال \_ أي الذي أخذ الدراهم \_ للذي أعطاه إياها: هذا عقد ربا، والربا حرام، وقد لعن النبي على آكله وموكله (۱)، ولا يمكن أن أُوكِلَكَ ربا، فأدخل في اللعن.

فيقال له: سبحان الله! اليوم تخشى الله، وبالأمس لا تخشى الله؟! ما الذي جعله اليوم ربا لا يجوز المضي فيه، وكان بالأمس عقداً جائزاً؟!

وهنا يقع الإشكال، هل نقول: إن الذي أعطى الدراهم لا يستحق الزيادة، والذي أخذ الدراهم يكون قد تكسّب بها وانتفع بها مدة عام كامل، ولا نأخذ منه شيئاً؟!

الجواب: لا، إن هذا لا تأتي بمثله الشريعة، ولكن نقول: لباذل الدراهم ليربي فيها: ليس لك إلا رأس مالك، وأما الآخذ فنأخذ منه ما اتفقا معه عليه من الربا ونضعه في بيت المال، أو نتصدق به على الفقراء، أو يصرف فيما ينفع المسلمين.

فنسد على كل واحد منهما باب التحريم، ونعامل كل واحد بنقيض قصده.

## في الإجارة:

- أَجَّر رجل دكانه لحالق اللحيٰ، نقول: هنا الإجارة فاسدة، فلا يجوز المضي فيها، بل يجب فسخها، ورجوع الدكان إلى صاحبه، ورَدِّ ما كان من الأجرة إلى المستأجر، إلا إذا انتفع المستأجر بالدكان مدة، فإنه يؤخذ منه أجرة المثل وتُعْطَى لصاحب الدكان لقاء الانتفاع به، ولا يؤخذ منه القسط من الأجرة المعقود عليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب (۲۲۳۸)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، ومسلم في المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله (۱۰۹۷)، من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

مثال: استأجر حالق اللحىٰ هذا الدكان ليحلق اللحىٰ فيه، باثني عشر ألف ريال في السنة، فقلنا: هذا عقد فاسد، وقد مضى ثلاثة أشهر على العقد، فإننا نأخذ الدكان منه، ونعطي صاحب الدكان أجره، لكن لا نعطيه ثلاثة آلاف ريال، بل نعطيه أجرة المثل، فلو كانت أجرة هذا الدكان تساوي أربعة وعشرين ألف ريال في السنة، فإننا نعطيه لثلاثة أشهر ستة آلاف ريال، ولو قلنا: له القسط من الأجرة المتفق عليها، لأعطيناه ثلاثة آلاف ريال.

إذاً له أجرة المثل لأن هذا العقد فاسد، والفاسد لا يجوز لنا أن ننفذه على حسب ما عقد. وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل.

مسألة: كيف يأخذ صاحب الدكان الذي أجّره على الحلاق الأجرة على محرم؟

الإجابة: هو محرم لا شك، لكن بناءً على أن الحلاق استفاد المنفعة المحرمة فيؤخذ منه العوض، حتى لا يُجْمَع له بين العِوَض والمُعَوَّض عنه.

لكن هل صاحب الدكان يجب عليه أن يتصدق بالعوض تخلصاً منه أو لا؟

نقول: إذا كان عالماً أن العقد محرم وَجَبَ عليه التخلص منه بالصدقة؛ وإذا لم يكن عالماً فهو معذور، ولا يجب أن يتخلص منه.

# في النكاح:

- رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاع، فالعقد هنا فاسد، فيجب عليه أن يفارقها.

إذاً هذه القاعدة قاعدة مهمة جداً: لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة تبين له أنها فاسدة، ولا في عقد تبين له أنه فاسد. للدليل والتعليل:

أما الدليل: فقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)، ومضيه في العمل الفاسد ليس عليه أمر النبي ﷺ. وقال في البيوع:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۷.

«من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل»(۱)، وفي النكاح لما جاءه الرجل الذي قال له إن امرأة قالت: إني قد أرضعتكما له ولزوجته أمره أن يفارقها وقال: «كيف وقد قيل؟!»(۲).

أما التعليل: فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من الاستهزاء، لأن هذا الفاسد لا يرضاه الله، فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به إليه؟! بل هذا من الاستهزاء. أرأيت لو أن شخصاً من الناس نزل ضيفاً عليك وأنت تعرف أنه لا يشتهي هذا الطعام الفلاني فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه فإن هذا يعد إهانة واستهزاءً.

ولأن المضي فيما فسد محادة لله عز وجل ومضادة لحكمه؛ فإن الله تعالى لم يحرمه إلا لئلا يقع من الناس فإذا صححناه كان ذلك من المحادة لله ورسوله.

ثم استثنى المؤلف بقوله: (إلا بحج واعتمار أبدا):

يعني: أنه لا يحرم المضي في فاسد الحج والعمرة، بل يجب المضي فيه.

وقوله: (أبدا) هنا بمعنى الفريضة والنافلة، أو يقال هذا من باب التأكيد.

واعلم أن الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية، وغير النية. فمن ذلك:

أنه يجوز للإنسان أن يغير النية في الحج من إفراد إلى قِرَان بشرطه، ومن قِرَان وإفراد إلى تمتع بشرطه.

ومن ذلك: أنه يجوز أن ينوي نسكاً مجهولاً، فيقول: أحرمت بما أحرم به فلان؛ ولو كان لا يدري بما أحرم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۸۵.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (٨٨)، من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه.

ومن ذلك: أن النفل فيهما كالفريضة يجب إتمامه.

ومن ذلك أيضاً: أن الفاسد منهما يجب المضي فيه والقضاء، فيلزمه القضاء تصحيحاً لما فسد، ويلزمه المضي لأن الحج والعمرة يقعان لازمين.

والفاسد من الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول.

مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة؛ ومعلوم أنه في ليلة المزدلفة لم يكن حلَّ التحلل الأول، فيكون حجه فاسداً، ولكن يلزمه أن يكمله، ويمضي فيه، فإذا كان العام القادم قضاه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الإنسان إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول لزمه أن يتمم النسك، ثم يقضيه من العام القادم (١).

وكذا الجماع في العمرة يفسدها إذا وقع قبل التحلل منها، فلو أن معتمراً طاف، ثم ذهب إلى بيته مع أهله، وجامع أهله قبل أن يسعى فعمرته فاسدة، يلزمه أن يكملها بالسعي، والحلق أو التقصير، ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه في عمرته الأولى، لأنه أفسد العمرة.

مسألة: من فسد حجه ثم مضى فيه، فهل عليه القضاء في العام القادم؟ وما الحكمة من مضيه في حجه مع فساده؟

الإجابة: إذا أفسد حجه فعليه أن يمضي في فاسده، ويكمله استناداً إلى ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وتعزيراً له وعقوبة، لأن الحج أمره عظيم، فلو تساهل الناس فيه \_ مع كونه لا يأتي إلا بمشقة في الغالب، لأنه يحتاج إلى سفر، وإلى تعب وعناء \_ لتلاعب الناس في ذلك. فالحكمة من وجوب المضى فيه أنه من باب التعزير.

وأما وجوب القضاء فلأنه حين أحرم فرض على نفسه هذا النسك،

<sup>(</sup>۱) ونصه: حدَّثني يَحْيَىٰ، عَنْ مالك، أنَّه بلغه، أنَّ عمر بن الخطَّاب، وعليَّ بن أبي طالب، وأبا هريرة، سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِما حَتَّىٰ يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجَّ قَابِلٌ والهَدْيُ، قَالَ: وَقَالَ عَلَيْ بِن أبي طالب: وإذَا أَهَلًا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلِ تَفَرَّقًا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. موطأ الإمام مالك برقم (٨٦٩).

لقوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ثَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي اَلْحَيَّ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ولقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ نَفَخَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوّفُواْ لِلْكُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوّفُواْ لِلْكَاتِينِ ﴾ [الحج: ٢٩].

فألزمناه بأن يقضي الحج والعمرة، حتى وإن كانا نفلاً، لأنه هو الذي أفسده وما فسد لا يقع صحيحاً وإنما ألزمناه بالمضي فيه تعزيراً له، كما سبق.

ولذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج، ثم حصره عن إتمامه \_ عدو، أو غير عدو على القول الراجح، فإنه يتحلل، ولا يلزمه الحج في العام القادم، إلا إذا كان الحج الذي حُصر فيه هو الفريضة، فإنه يلزمه أن يقضي الفريضة. ولهذا لما حُصر النبي على في الحديبية لم يُلْزِم كلَّ مَنْ أحرم وحُصِرَ معه أن يقضي العمرة، وتسميتها عمرة القضاء (۱)، يعني العمرة الثانية التي أتوا بها في العام الثاني من باب المقاضاة، وليست من باب القضاء الذي هو قضاء العبادة.

### 

والنفلَ جوِّزْ قطعَه ما لم يقع حجاً وعمرةً فقطعُهُ امْتَنَعْ
 قوله: (والنفل): على النصب؛ لأن المشغول فعل طلب، وإذا كان المشغول فعل طلب فإنه يترجح النصب.

(جوز قطعه): أي شرعاً، والدليل على جواز قطع النفل: أن الرسول و خل ذات يوم على أهله فقالوا له: إنه أُهدي لنا حَيْسٌ \_ وهو التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو الأقط \_ فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل منه (٢). وهذا صوم نفل فدل ذلك على جواز قطع النفل.

ونوقش هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن قوله: «فلقد أصبحت صائماً» أنه كان صائماً عن الطعام، أي أن صومه صوم لغوي وليس صوماً شرعياً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (۱۷)، (۲۷۳۲)، عن مروان والمسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... (١٧٠/١١٥٤)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

وأجيب عن ذلك: بأن الصوم إذا أطلق في الشرع فالمراد به الصيام الشرعي؛ لأن حقيقة الكلام تكون بحسب حال الناطق به، فإذا جاء في الشرع فإنه يحمل على فإنه يحمل على المعنى الشرعي، وإذا جاء في كلام أهل اللغة فإنه يحمل على المعنى اللغوي.

ولكن قال العلماء: إنه يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك، وذلك لأن قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الإعراض عن عبادة الله وطاعة الله، ولولا هذا الحديث لقلنا إن من شرع في النفل وجب عليه إتمامه، لأن شروعه في العبادة يشبه النذر من بعض الوجوه، كأنه دخل فيها ملتزماً أن يقوم بها كاملة.

ومن أمثلة هذه القاعدة في:

- ـ الصلاة: رجل دخل يصلي نافلة، وفي أثناء الصلاة قطعها، نقول له: يجوز، لكن يكره إلا لغرض صحيح.
- \_ الوضوء: شَرَعَ يتوضأ تجديداً، ثم بدا له أن لا يتم فإنه يجوز، لكن يكره لغير غرض صحيح.
- كذلك أراد أن يتوضأ ليقرأ القرآن، وقراءة القرآن يسن لها الوضوء دون مس المصحف فيجب له الوضوء ثم بدا له في أثناء الوضوء أن يعدل عنه، فلا بأس لكن يكره لغير غرض صحيح لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها.

مسألة: مَنْ قطع النفل لعذر أو لغير عذر، هل يثاب على ما فعله قبل قطعه؟

والجواب أن نقول: إن كان لعذر أثيب، وإن كان لغير عذر فهو محل تردد؛ قد يقال إن قطعه إياه بلا عذر عدول عنه أصلاً، وقد يقال: ما دام فيه رخصة فيثاب على ما فعل، وقد يفرق بين ما يمكن بناء بعضه على بعض وما لا يمكن.

ثم قال: (ما لم يقع حجاً وعمرةً): فإن وقع حجاً وعمرة والواو هنا بمعنى (أو) يعني حجاً أو عمرة.

(فقطعه امتنع) أي: لا يجوز قطعه.

والدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَيْتُوا الْمُتَعَ وَالْمُنَرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أَخْصِرَتُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَقِّ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأن الحج فُرِضَ بقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبُيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِتُوا الْمُجَّ وَالْمُنْرَةَ لِنَا فِي السنة السادسة من الهجرة، في صلح الحديبية. وهو أيضاً قضاء الصحابة رضي الله عنهم، حيث قضوا بأن يمضي في الحج الفاسد وهو ما جامع قبل التحلل الأول (١٠)، والصحابة أقرب الناس إلى الصواب.

وعلى هذا يكون الحج والعمرة يختصان بوجوب المضي في نفلهما، كما اختُصا بوجوب المضي في فاسدهما، حتى لو قطعه وقال: ما أريد إتمام الحج، فإنه لا ينقطع، ويلزمه الإتمام.

وهذا من العجائب: أن الإنسان ينوي قطع العبادة، ولكن لا تنقطع، فإن استمر قاطعاً للحج، وفاته الحج؛ بمعنى أنه طلع عليه فجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة، أعطى حكم من فاته الحج.

وفي العمرة: إذا نوى قطعها لما رأى الزحام مثلاً وقال: ليس بلازم فرجع إلى بلاده، فإنها لا تنقطع بل يبقى على إحرامه، ولا يأتي أهله، ولا يلبس ثيابه المعتادة ولا يتطيب ولا يأخذ من شعره ولا يصطاد ولا يتزوج، فإن تزوج فالعقد باطل لأن المحرم لا يتزوج، وعليه أن يكمل عمرته على الإحرام الأول لا إحرام جديد، وذلك لأنه لم يتحلّل من عمرته.

ولو قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحصل له زحام؛ فإن الزحام ليس بحابس؛ لأن الوقت غير محدد، والزحام إذا كان

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۳۹.

في هذه الليلة ففي الليلة الثانية يخف، فما دام الحابس يزول في مدة قصيرة لا ضرر على الإنسان فيها، فليس بحابس.

أما لو كان هذا الرجل وقته محدود، ولو احتبس إلى الليلة الثانية تضرر، فهذا إذا حبسه الزحام يتحلل ولا شيء عليه.

والدليل قول الله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا الْحَجَّ وَالْمُرَةَ لِلَوْ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فلم يجوز الله تعالى قطعهما إلا في حال الإحصار. وعلى هذا فإذا قطعهما الإنسان في غير الإحصار، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، ومن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه رد \_ أي مردود على صاحبه \_ فيمتنع عليه قطع الحج والعمرة، إلا إذا كان محصراً \_ يعني \_ إذا عجز عن الإتمام، إما بعدو منعه الوصول إلى البيت، وإما بكسر أو مرض لا يرجى زواله قريباً؛ فإنه يتحلل بذلك.

فإن قال قائل: إذا قطع الرجل الحج ثم قيل له: إن الحج لا ينقطع بنية القطع. فقد قال بعض العلماء: إن عليه دماً، لأنه انتهك حرمة الحج لما نوى قطعه.

ولكن القول الراجح أنه ليس عليه دم، لأن هذه النية \_ وهي نية القطع \_ لم تؤثر فيه شيئاً، إذ إنه لا ينقطع بهذه النية.

وإذا قطع إحرامه بالعمرة أو الحج لغير عذر، ثم عاد بعد سنة فإنه يكمل، يبني على ما سبق، ولا يستأنف من جديد.

مسألة: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج؛ وبعد انتهاء العمرة رجع إلى بلده ولم يحج؟

والجواب أن نقول: ليس عليه شيء.

مسألة: ما تقولون في صبي أحرم بالعمرة وألبسناه إزاراً ورداء وكشفنا رأسه فتضايق الصبي ولبس ثيابه المعتادة؟

الجواب: اختلف العلماء في هذا على قولين. والراجح أنه لا شيء عليه، لأنه غير مكلف؛ قد رفع عنه القلم، فإن أتم فهذا المطلوب، وإن لم يتم فلا شيء عليه.

فإن قال قائل: كيف تقولون لا شيء عليه وأنتم تلزمون البالغ العاقل بإتمام النفل، وهذا الصبي عمرته نفل؟

قلنا: الفرق أن البالغ العاقل من أهل التكليف، وقد ألزم نفسه بإتمام النسك بالدخول فيه؛ وهذا الصبي ليس من أهل التكليف، وهذا فرق واضح.

ونظير هذا من بعض الوجوه: لو أن صبياً قتل خطأً ففي إلزامه بالكفارة خلاف، فمن العلماء من يقول: تلزمه الكفارة؛ لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد، ولهذا تجب على من قتل خطأ، وهذا الصبي أعلى ما يقال فيه إنه ليس له قصد؛ فتجب عليه الكفارة.

ولكن الصحيح: أنه لا كفارة عليه؛ وذلك لأنه ليس من أهل التكليف، ولو ألزمناه بالكفارة لجعلناه من أهل التكليف، فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث فليس عليه كفارة، لكن عليه الدية لأن هذا من حق العباد. ولذلك لو أن الصبي أكل طعام رجل فإنه يضمن، لأنه حق آدمي ولا يشترط فيه التكليف.

ولو أن صبياً نذر فقال: إن نجحت في الامتحان فلله عليّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فنجح، فلا يلزمه شيء، لأنه ليس من أهل التكليف أصلاً.

# ٥٥ ـ والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان

(الإثم) يعني: إثم المعصية وهي العقوبة (والضمان) يعني: رد الشيء التالف (يسقطان) أي عن الفاعل (بالجهل والإكراه والنسيان) هذه ثلاثة أشياء تُسقط عن المكلف الإثم والضمان إذا كان حين الفعل متصفاً بها:

١ ـ الجهل: وهو عدم العلم، وينقسم إلى قسمين:

جهل بالحال، وجهل بالحكم، وكلاهما داخل في قول الناظم: (بالجهل).

- فالجهل بالحكم: أن لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء.

- والجهل بالحال: أن لا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم، أو أن لا يعلم أن هذا الزمن هو زمن التحريم، أو أن هذا المكان مكان التحريم.

مثال ذلك: إذا احتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة حرام؛ فصومه صحيح وهذا جهل بالحكم.

- وإذا احتجم بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح، وهذا جهل بالحال، لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجامة.
- وإذا صلى ثم تبين أنه صلَّى في مقبرة فتصح صلاته. وهذا جهل بالحال باعتبار المكان.
- إذا أكل طعاماً وهو صائم يظن أنه مما أحله الله للصائم فإنه صومه يصح وهذا جهل بالحال؛ لأنه يعلم أن أكل الطعام حرام لكن لم يعلم أن هذا الطعام المعين هو الحرام.
- ـ رجل جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج، جاهلاً. يقول: إني سمعت الحديث «الحج عرفة» وأنا قد وقفت في عرفة، وظننت أنه انتهى كل شيء، فهنا قال بعض العلماء: أنه يفسد نسكه، ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه القضاء، وتجب عليه بدنة. واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا (٢).

لكن يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون أن يبينوا حكم من فعل هذا، ثم شروط الإيجاب معروفة من القرآن والسنة. فليس في هذا دليل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۳۰۹)، وأبو داود في كتاب الحج، باب من لم يدرك عرفة (۱) (۱۹۶۹) نحوه، والترمذي في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع... (۸۸۹)، والنسائي في مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (۳۰۱۳)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (۳۰۱۵). وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۳۹.

فالحاصل أن الجهل بنوعيه \_ الجهل بالحكم والجهل بالحال \_ يسقط الإثم، والدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنّا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال الله: قد فعلت.

وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُّ ﴿ [الأحزاب: ٥] ولقوله تعالى في خصوص الصيد: ﴿وَمَن قَلَامُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥] والجاهل لم يتعمد؛ لأنه لو علم لم يفعله.

٢ ـ الإكراه: وهو الإلجاء إلى الشيء بحيث يفعله الإنسان غير مختار له، بمعنى أنه يلحقه ضرر لولا فعل هذا الشيء، وعلى هذا فلا بد من إلجاء، ومن ضرر إذا لم يفعل حتى يكون مكرها، فإن لم يتضرر فليس هناك إكراه.

### مثال ذلك:

ـ لو أن إنساناً أغمي عليه وهو صائم، فصبوا في حلقه ماء ليصحو، فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير مختار، ومن العلماء من قال: إن كان يأذن بذلك عادة فإنه يفطر وإلا فلا.

- أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة، فإنها لا تفطر بذلك، ولا يفسد صومها، لأنها مكرهة.

- أُكْرِه على أن يأكل وهو صائم، وقيل له: إما أن تأكل وإما الحبس، أو حبسنا ولدك، أو أخذنا مالك، أو ضربناك ضرباً مبرحاً، فأكل؛ فإن صومه صحيح لأنه أكل مكرهاً.

أما لو قالت له أمه: يا بني شق عليك الصوم فَأَفْطِر. فَأَفْطَر، وقال: إن أمى أكرهتني على الفطر، فإن هذا ليس بإكراه.

وكذلك لو ألح عليه أبوه أن يطلق زوجته، فطلقها، فهذا ليس بإكراه.

والدليل على سقوط الإثم بالإكراه قوله تبارك وتعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ مَدَرًا مِنْ أَكُفّرِ صَدْرًا مِنْ أَكُفّرِ صَدْرًا مِنْ أَكُفّرِ صَدْرًا فَعَلَمْ مُطْمَيِنُ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفّرِ صَدْرًا فَعَلَمْ مُطْمَيِنُ اللّهِ عَظِيمٌ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللّهِ النحل: ١٠٦]. والشاهد في

قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ ﴾ ووجه الدلالة: أنه إذا كان حكم الكفر، وهو أعظم المعاصي، ساقطاً بالإكراه، فما دونه من باب أولى.

ودليل آخر: قبول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهذا ليس في وسعه أن يتخلص، وقوله تعالى: ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ اللَّهَ اللهَ السَّطَعْتُمُ اللهَ النَّابِن: ٢٦].

٣ ـ النسيان: وهو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل، لأن الجهل عدم العلم، أما هذا فقد علم، لكن ذهل قلبه.

ودليل سقوط الإثم قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأُناً ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال الله: قد فعلت(١).

وقول النبي على: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»(٢).

وقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»(٣).

وقوله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(٤).

فهذه الثلاثة يسقط بها الإثم، وهل يسقط الضمان؟ يقول الناظم: (والإثم والمضمان): أي: يسقط الضمان أيضاً، فيما إذا كانت المعصية تتضمن الضمان.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲۹. (۲) سبق تخریجه ص۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (١٨٣١)، ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١٧١/١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص١٦٩.

#### مثال ذلك:

رجل رمى صيداً وهو مُحْرِمٌ يظنه من الطيور التي يباح قتلها فقتله، فإنه لا يضمن لأنه جاهل بالحال.

- محرم قتل صيداً قبل دخول حدود الحرم، يظن أنه لا يحرم الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم، فهذا ليس عليه ضمان، لأنه جاهل بالحال، هو يعلم أن الصيد حرام، وأن هذا الصيد مما يحرم، ولكن يظن أن التحريم لا يثبت إلا إذا دخل الحرم.

- محرم قتل صيداً، وهو يعلم أن قتل الصيد حرام، ويعلم أنه الآن حرام عليه، ولكنه نسي، فلا إثم عليه، ولا ضمان، يعني ليس عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فيسقط عنه الإثم والضمان. والدليل قوله تعالى في نفس الصيد: ﴿ يَكَانُمُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مِن النَّعَمِ المائدة: ٩٥]

وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء: إنَّ قتل الصيد في الإحرام أو الحرم، يجب به الضمان، ولو كان الإنسان جاهلاً أو ناسياً. وألحقوا بذلك قص الأظافر وحلق الشعر، قالوا: إنه يجب به الضمان ولو كان جاهلاً أو ناسياً. وألحقوا بذلك الجماع أيضاً فقالوا: يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلاً أو ناسياً.

وكل هذه أقوال ضعيفة، والصواب أنه لا بد أن يكون عالماً مختاراً ذاكراً، وأن الجهل والإكراه والنسيان كلها توجب سقوط الإثم والضمان.

ثم استدرك الناظم فقال:

٥٦ - إنْ كان ذا في حقِّ مولانا ولا تُسقطْ ضماناً في حقوقِ للمَلا

يعني إن كان هذا الفعل الواقع جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً في حق الله فإنه يسقط عن الفاعل الإثم والضمان بواحد من هذه الأمور الثلاثة، لأن الله تعالى هو الذي أسقطها، والحق حقه، حيث قال تعالى: (قد فعلت)(١) في قوله:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱٦٩.

﴿ رَبَّنَا لَا تُقَاخِذْنَآ إِنْ نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقال: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٥]، فالحمد لله على تسهيله وتيسيره.

فإذا قال قائل: هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟

فالجواب: أن النصوص عامة، ولكن يرد على هذا قتل النفس خطأ، ففيه الضمان للآدمي وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الكفارة، إلا أنه ينبغي أن لا يشكل ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله، ثم أوجب الكفارة في قتل الخطأ فالحكم لله، فيكون القتل مستثنى من هذه القاعدة.

فإن قال قائل: ما وجه الاستثناء، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا لسبب؟

قلنا: الحكمة في ذلك تعظيم الدماء، ولئلا يدَّعي مُدَّع أنّه قتل خطأً وهو متعمد، فلتعظيم الدماء وشدة احترامها، وجبت الكفارة كُما وجب الضمان فيها، ولو في حال الخطأ.

أما إن كان الفعل الواقع جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً في حق المخلوق فقد بيّن حكمه بقوله:

(ولا تسقط ضماناً في حقوق للملا): لم يقل (إثماً) بل قال: لا تسقط (ضماناً في الحقوق للملا) وأما الإثم فيسقط بالجهل والإكراه والنسيان حتى في حق المخلوق، ولكن بالنسبة للضمان فإنه لا يسقط.

### مثال ذلك:

\_ رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاته، نقول: عليه ضمان الشاة، ولكن لا يأثم، لأنه جاهل.

رجل أعطاه إنسان عنباً وديعة، وقال: أعطه لأهلي، فلما وصل بيته ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه نسي فأكله، فليس عليه إثم، وعليه الضمان.

- رجل أُكْرِه على أن يذبح شاة فلان، فذبحها، فلا إثم عليه، وعليه الضمان؛ لأنه مباشر والقاعدة أنه: إذا اجتمع متسبب ومباشر قدم المباشر، وقال بعض أهل العلم: الضمان عليهما جميعاً، لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها، فيكون الضمان عليهما جميعاً؛ على المُكرِه والمباشر. وهذا أقرب إلى الصواب، لأن المباشرة هنا مُلْجَأ إليها.

ـ رجل أخذ بشخص صغير الجسم، ثم ضرب به شاة فلان ـ ضرب الشاة بالإنسان ـ فماتت الشاة، نقول: الضمان على الضارب، لأن المضروب به مثل الآلة ليس له اختيار.

- رجل ألحَّ على إنسان أن يذبح شاة فلان، ولكن لم يكرهه، فنقول: الضمان على الذابح لأن الأول لم يكرهه، حتى وإن كان الذي ألحَّ عليه الأب فالضمان على الذابح لأن هذا ليس بإكراه. وإن أكرهه أبوه على ذبح شاة أخيه لأمه، فعلى الابن الضمان.

وإن قال الأب: اذبح شاة أخيك الذي هو ابني ففيه تفصيل: إن كان الأب تَمَلَّكَهَا أولاً، ثم قال اذبحها فلا ضمان، وإلا ضمن الذابح، وكذلك فيه تفصيل آخر: إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها الذي هو الابن فليس للأب أن يَتَمَلَّكها، وحينئذٍ يكون على الأخ الضمان؛ لأن الأب، حتى وإن صرح بتملكها، فإنه لا يتملكها.

ـ لو أن إنساناً أكره على قتل إنسان فإنه لا يقتله، حتى لو هُدّ بالقتل، وقال له المكرِه: إما أن تقتل فلاناً وإلا قتلتك. فإنه لا يجوز أن يقدم على قتل فلان، لأنه لا يجوز لأحد أن يهلك حياً من أجل استبقاء نفسه، فليصبر على القتل ولا يقتل مؤمناً، على أن المهدّد له بالقتل قد لا يقصد قتله إذا لم يقتل من أكرهه على قتله، ولكنه قال ذلك تهديداً، وليس لديه القدرة على تنفيذه.

والحاصل من البيتين السابقين: أنه إذا وقع الفعل جهلاً أو نسياناً أو

إكراهاً، فإنه لا إثم فيه ولا ضمان فيما يتعلق بحق الله عز وجل، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والفضل فكان الفاعل معذوراً.

أما في حق المخلوق فإنه لا إثم فيه أيضاً إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه ولكن فيه الضمان؛ بأن يضمنه لصاحبه، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة، والنصوص في رد المظالم إلى أهلها عامة فلذلك نوفيه حقه كاملاً، حتى وإن كان الفاعل معذوراً، ما لم يبرئه منه. فإن أبرأه منه وهو ممن يصح تبرعه سقط عنه الضمان أيضاً.

#### 

٥٧ ـ وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا لم يكنِ الإتلاف مِنْ دَفْعِ الأَذَى ٥٧ ـ وكلُّ مُتْلَفٍ مِنْ مالكِ هون مالكِ مالكِ مالكِ

من القواعد الفقهية أن كل متلف فهو مضمون على متلفه، سواء كان ذلك مما يتعلق بحق الله تعالى كالصيد في الحرم، أو حال الإحرام، ولو خارج الحرم. أو كان مما يتعلق بحق الآدميين، لكن يستثنى في حق الله تعالى ما أتلف جهلاً أو نسياناً أو إكراهاً كما سبق.

والدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]؛ وقول النبي ﷺ في الصحفة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين قال: «طعام بطعام، وإناء بإناء»(١).

ولأن الله تعالى أوجب الدية في القتل الخطأ، وهذا ضمان لا شك. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة.

إلا أن هناك ثلاث حالات لا يَضْمَن فيها المُتْلِف:

الحال الأولى: إذا كان الإتلاف بسبب دفع الأذى، أي: لأجل أن يدفع المُثْلِفُ الأذى عن نفسه، فلا ضمان عليه. ومن ذلك:

\_ لو صال على المُحْرِم صيد، فانتهره فلم يرجع، فحذفه بحصاة فلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء رقم (١٣٥٩).

يرجع، ولم يندفع إلا بقتله، فقتله، فإنه لا يضمن، لأنه قتله لدفع الأذى عن نفسه، ولكن لا يحل له أكله في هذه الحال.

- نزلت شعرة في عين رجل مُحْرِم ولم يندفع أذاها إلا بنتفها، فنتفها فإنه لا شيء عليه، وهذا على قول الجمهور أن الشعر لا يجوز إزالته أياً كان الشعر، أما إذا قلنا: إن التحريم خاص بشعر الرأس فلا ترد هذه المسألة.

\_ زجاج سقط على شخص وهو جالس، ولم يتمكن من دفعه إلا بأن نفض هذا الزجاج وتكسر، فإنه لا يضمنه لأن هذا لدفع أذاه.

\_ لو صال إنسان على شخص يريد أخذ ماله، ولم يندفع إلا بالقتل، فله قتله لأنه ثبت عن النبي ﷺ: «أن رجلاً سأله فيمن صال عليه يريد أخذ ماله، فقال النبي ﷺ: «لا تُعْطِه»، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»، قال: أرأيت إن قتلنه؟ قال: «هو في النار»(۱).

فأباح النبي ﷺ قتل من صال على الشخص ليأخذ ماله، ولكن يجب أن تدافعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله، وإن خفت أن يبادرك بالقتل، وأنك لو حاولت أن تدفعه بما دون القتل قتلك، فلك أن تبادره بالقتل، ولا ضمان عليك لأنك قتلته لدفع أذاه.

مسألة: من أتلف شيئاً لكونه يؤذيه، ويمكن دفعه بأقل من إتلافه، فعليه الضمان.

مسألة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه بإتلافه، والأذى كان من غيره، فعليه الضمان، ومن ذلك:

ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى الرسول ﷺ وكان مريضاً، والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، قال: ما كنت أرَى الوجع بلغ بك ما أرَى. وفي بعض الألفاظ: «لعله آذاك هوام رأسك»؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم... (۲۲۵/۱٤۰)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي (١). وهذه الفدية هي المذكورة في قول الله تعالى: ﴿فَنَ مِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لِللهِ تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيطًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فالأذية هنا ليست من نفس الشعر، وإنما الأذية من الهوام، لكن لا تندفع هذه الأذية إلا بإتلاف الشعر، فيضمنه، ولهذا أوجب الله عليه الفدية، مع أنه أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه. لكن لما لم يكن الأذى من الشعر، بل من غيره، ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر، صار فيه الضمان.

ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه (٢).

\_ لو اضطر المحرم إلى صيد ليأكله، فاصطاده ودفع ضرورته به، فإنه يضمنه بالجزاء، وليس بآثم لأنه مضطر.

الحال الثانية: إذا كان الإتلاف بإذن من المالك أي ممن يملك الإذن بذلك سواء كان مالكاً لعين الشيء، أو وكيلاً أو ولياً أو ما أشبه ذلك. فلو قال لك صاحب الطعام: كُلْ هذا الطعام، أو اذبح بعيري أو شاتي ففعلت، فإنك لا تضمن، لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامناً.

مسألة: رجل كبير في السن ولديه بعض الأملاك، ثم تسلّم ابنه إدارة هذه الأملاك، وكان ذلك الأب لا يؤدي زكاتها مطلقاً، فهل يجب على الابن إخراج زكاتها دون علمه، لأنه إذا علم فلن يرضى بذلك مطلقاً؟

الإجابة: إذا كانت الوكالة مطلقة بأن يعرف بأنه وكيل عنه في كل شيء، فله أن يخرج الزكاة، أما إذا كانت الوكالة تعني الوكالة في تدبير هذه الأملاك، شراء وتأجيراً فإنه لا يملك إخراج الزكاة إلا بتوكيل من أبيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٣٩٥٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم... (١٢٠١/ ٨٠ ـ ٨٥)، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه نحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: القواعد الفقهية (١/ ٢٠٦)، ط: دار ابن عفان.

مسألة: رجل في بعض الأوقات تأتيه ضائقة مالية، ولا يكون أمامه إلا أن يلجأ إلى هذا المال المُوكَّل فيه، مع النية الصادقة في إرجاعه في أقرب وقت، فهل يحل له ذلك بدون علم صاحبه؟

الإجابة: لا يحل له أن يأخذ من المال المُوكَّل فيه إلا بعد موافقة الموكِّل، لأنه أمين، والأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه.

الحال الثالثة: إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع. وهو المراد بقولنا: (أو ربنا ذي الملك) يعني: أو يكن الإتلاف مأذوناً فيه من الله.

وقلنا: (ذي الملك): أتينا بهذه الصفة، دون أن نقول: أو ربنا الرحمٰن أو العظيم وما أشبه ذلك، ليتبين أن ما أذن الله به فقد وقع من أهله، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك، فله أن يأذن بما شاء من إتلاف أموالنا.

وقوله: (خير مالك): يعني أن الله تعالى خير المُلَّكُ فلا يأذن إلا بحق كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو اَلْحَقَ ﴾ [الحج: ٦٢] فهو جل وعلا حق وكل ما صدر منه فهو حق ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يأذن بإتلاف شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة.

ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أنه يجوز التعزير بالمال، يعني بأن نتلف مال الإنسان لو حصل منه ما يقتضي ذلك، كما يُحَرَّق رحل الغال، وكما تتلف آلات اللهو المحرمة وما أشبه ذلك.

ومما أذن الشرع بإتلافه أيضاً الزاني المحصن بالرجم، فإنه لا ضمان فيه لأنه بإذن الله عز وجل.

مسألة: رجل وجد آلة لهو يستعملها صاحبها فكسَّرها فلا ضمان عليه؛ لأن تكسيرها مأذون به شرعاً.

هذا من جهة الضمان. أما هل يكسرها إذا رآها مع صاحبها أو لا؟ فهذا فيه تفصيل إن كان للإنسان سلطة وقدرة على تكسيرها بدون مضرة أكبر، وجب عليه أن يكسرها وإن لم يكن له سلطة في ذلك، أو كان يترتب على تكسيرها

مفسدة ومضرة أعظم، فإنه لا يكسرها؛ لقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه»(١).

إذاً فكل مُتْلَفِ فهو مضمون إلا في ثلاث حالات:

١ \_ ما كان لدفع أذاه.

٢ \_ ما أذن به المالك. أي: من يملك الإذن بذلك.

٣ ـ ما أذن به الشرع.

ثم إذا ثبت الضمان فكيف يكون؟

بيّن الناظم ذلك بقوله:

## ٥٩ - ويُضْمَنُ المثلِيُّ بالمثلِ ومَا ليس بمثليٌّ بما قد قُوِّمَا

يعني إذا أردت أن تُضَمِّنَ شخصاً فضمنه: المثلى بمثله، والمتقوَّم بقيمته وكونه يضمن المثلى بالمثل لأنه أقرب إلى العدل، لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

## ومن أمثلة ذلك:

ـ من أتلف صاعاً من البر الطيب وجب عليه أن يضمنه بصاع من البر الطيب.

ـ ومن أتلف صاعاً من الرز الطيب يضمن صاعاً من الرز الطيب.

لكن ما هو المثلى؟

المثلى على المذهب: هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (٤٩)، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح منتهى الإرادات ـ للبهوتي ـ (١٥٨/٤ ـ ١٥٩)، ط: مؤسسة الرسالة.

فخرج بقولنا: (كل مكيل أو موزون): ما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك.

وخرج بقولنا: (يصح السلم فيه): ما لا يصح السلم فيه من المكيلات والموزونات، والذي لا يصح السلم فيه من المكيلات والموزونات مثل: المكيل المُخَلَّط، فبعض الناس يخلط طعاماً بعضه ببعض، كعدس برز. فالعدس مكيل والرز مكيل، فإذا خلطا جميعاً لم يصح السلم فيه، وذلك لأنه لا يمكن ضبط كل واحد منهما، قد يكون الخلط ثلثين، أو نصفاً، وقد يكون أكثر أو أقل، فلما كان لا يصح السلم فيه لم يكن مثلياً.

وخرج بقولنا: (وليس فيه صناعة مباحة): ما كان فيه صناعة مباحة كالحلي مثلاً؛ فمع أنه مصنوع من موزون \_ من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو ما أشبه ذلك \_ إلا أنه ليس بمثلى لأن فيه صناعة مباحة.

أما إذا كانت الصناعة محرمة كرجل اصطنع آلة لهو من حديد، فالصناعة محرمة ولا عبرة بها. فيُضمن كأنه حديد لم يصنع، فيدخل في قولنا مكيل أو موزون يصح السلم فيه.

واستدل المذهب على هذا الضابط للمثلى بأن هذا هو الذي يمكن فيه المماثلة. ولكن يقال: يمكن المماثلة في غير هذا، ثم إنه لعل الصنعة فيما سبق لم تتقدم إلى هذا الحد، فتختلف لأنها صنعة يد.

وهذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماماً، ويجعل المثلى نادراً. والصحيح أن المثلى ماله مماثل، إما مطابق تماماً وإما مقارب، سواء كان مصنوعاً أم غير مصنوع، وسواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما، وسواء يصح فيه السلم أو لا يصح، فهذا هو المثلى، ويضمن بمثله كما قال الناظم.

وأما المتقوَّم فهو فيما لا يمكن أن يوجد له مثيل، ويضمن بالقيمة بما يساوي وقت الإتلاف لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل.

وعلى هذا القول الراجح يضمن الإناء بإناء، والثوب المصنوع بثوب، والحيوان. ولا يخرج عن المثلى إلا أشياء قليلة.

ويدل لذلك قصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حين كسرت الصحفة فأخذ النبي على صحفتها ودفعها للتي أرسلت الصحفة وقال: «طعام بطعام وإناء»(١).

ويدل لذلك أيضاً أن النبي على كان يستقرض البعير ويرد بعيراً، فقد استقرض بكراً ورد رباعياً خياراً (٢).

وأما التعليل على هذا فإن ضمانه بمثله تماماً، أو بمقارب له؛ أقرب إلى العدل من ضمانه بالقيمة لأن القيمة لا تماثله، ثم إن القيمة تقتضي المعاوضة؛ لأنها من غير الجنس، فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعاوضة، لأن من شرط البيع الرضى.

- وهذا مثال يتبين به صحة ما رجحناه: الفناجين على المذهب ليست مثلية لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، وأيضاً فيها صناعة مباحة، وعلى القول الراجح هي مثلية. وأيهما أقرب إلى المماثلة صاع من بر بصاع من بر، أو فنجان بفنجان من نفس الصنعة؟

لا شك أن فنجان بفنجان أقرب إلى المماثلة، حتى إن الإنسان لا يميز بين هذا الفنجان وهذا.

أما إذا أتلف إنسان شاة حاملاً فإنه يضمنها بما تساويه من القيمة، لأن المماثلة تتعذر هنا، لجهالة ما في بطنها.

مسألة: كيف يجيب المذهب عن حديث: «إناء بإناء»؟

الإجابة: ليس عندهم جواب، اللهم إلا أن يقولوا: إن الرسول على قَدَّر أن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة، وأن النقود عندهم قليلة فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه... (١٦٠٠/ ١٦٠٠)، من حديث أبي رافع رضي الله عنه.

مسألة: إذا كانت الزوجة مُفَرِّطة في بيتها وأراد زوجها أن يؤدبها بأن تضمن ما تتلفه من البيت من أثاث أو أوانٍ فهل له ذلك؟

الإجابة: إذا قيده بشيء نعرف أنها مفرطة فلا بأس، أما امرأة عاقلة تطبخ الطعام طبخاً جيداً، لكن فاتها يوم من الأيام فأحرق الطعام أو سقطت جمرة على الفراش كيف تضمن هذه؟!

مسألة: إذا أتلف شيئاً قديماً له مثل في السوق لكن المثل في السوق جديد؟

الإجابة: الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الشيء المتلَفِ: لك الخيار إن شئت ضمناه شيئاً جديداً وتدفع الفرق، وإن شئت قَوَّمْنا هذا بالقيمة، فيضمن بالقيمة. إلا إذا كان يمكن أن نجد شيئاً مستعملاً كاستعماله فإنه يأتي به بدل المتلَف.

### 

٦٠ ـ فكلُّ ما يحصلُ مما قدْ أُذِنْ فليس مضموناً وعكسُهُ ضُمِنْ

هذه قاعدة وهي كالتعليل لما سبق، كل ما يحصل من المأذون فليس بمضمون، سواء أُذِنَ به شرعاً أو أُذِنَ به من المالك، وكل ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.

وهذه قاعدة معروفة عند العلماء (ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون).

وذكروا لذلك أمثلة كثيرة.

منها: سراية الجناية مضمونة، وسراية القود غير مضمونة.

يعني: إنسان جنى على شخص وقطع إصبعه، ثم سرت الجناية إلى النفس ومات الذي قطعت إصبعه، فإن الجاني يضمنه كله لا الإصبع فقط، أو يقتل إذا تمت شروط القصاص.

وأما سراية القود، يعني: القصاص فغير مضمونة فهذا الذي قَطع الإصبع قطعنا إصبعه قصاصاً، لتمام شروط القصاص. ثم إنَّ القطع سرى إلى النفس

ومات المقطوع، فإنه لا يُضْمَن؛ لأن قطع إصبعه مأذون فيه شرعاً، بخلاف قطع إصبع المجني عليه فإنه غير مأذون فيه.

ومنها: رجم الزاني المحصن فإنه لا ضمان فيه، لأنه بإذن الله عز وجل.

ومنها العارية: إذا تلفت عند المستعير من غير تعدِ ولا تفريط فإنها لا تضمن على القول الراجح، فيد المستعير يد أمينة. لأن صاحبها أذن فيها؛ وسَلَّط المستعير على مُلكه باختياره.

وأما قول النبي ﷺ: «عارية مؤداة»(١)، فمعناه: إن بقيت أعطيتك إياها وإلا فلا.

ومنها: تصرف الوكيل على وجه لا تعدي فيه ولا تفريط فإنها لا تضمن.

إذاً، كل ما يحصل مما أذن فيه فليس بمضمون، وكل ما يحصل مما لم يؤذن فيه فهو مضمون، وهذه القاعدة لها أربع صور:

الأولى: ما أذن فيه الشارع والمالك كقطع عضو قصاصاً من مملوك أذن سيده بالقصاص منه فهذا لا ضمان فيه.

الثانية: ما لم يأذن به الشارع ولا المالك كقتل المحرم صيداً مملوكاً بلا إذن مالك ففيه الإثم والضمان فيضمن لمالكه بالمثل أو بالقيمة إن تعذر ويضمن بالجزاء في حق الله تعالى.

الثالثة: ما أذن فيه الشارع دون المالك كإتلاف آلات اللهو فلا ضمان فيه ولا إثم لأن إذن مالكه غير معتبر لتحريم إبقائه عليه.

الرابعة: ما أذن المالك دون الشارع مثل أن يأذن لشخص بقتل نفسه أو قطع عضو منه أو إحراق ماله فالإذن هنا غير معتبر فلا يبيح للمأذون له فعله،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٧٦٧/٥)، وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (١٢٦٥)، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب العارية (٢٣٩٨)، من حديث أبي أمامة رضى الله عنه.

فإن فعل فلا ضمان عليه للآذن لكن عليه الضمان لحق الله فيضمن ما يلزمه بهذه الجناية ويصرف إلى بيت المال لكن إن أراد الإمام أن يقتص منه فيما يوجب القصاص فله ذلك فيما يظهر إلا أن يكون الجاني جاهلاً غريراً يظن أن إذن المجني عليه يبيح ذلك فيمتنع القصاص لقوة الشبهة.

#### 

## ٦١ ـ وما على المحسنِ مِنْ سبيلِ وعكسُهُ الظالمُ فاسمعْ قِيْلِي

هذه أيضاً قاعدة مأخوذة من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَا عَلَى اللهُ تَبَارِكُ وتعالى: ﴿مَا عَلَى اللهُ تَبَارِكُ وتعالى: ﴿مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِحسن فإنه لا سبيل عليه، والظالم هو الذي عليه السبيل لقوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣] وقال تعالى: ﴿ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [الشورى: ٤٢].

قوله: (وما على المحسن من سبيل): يعني ليس عليه طريق يلام به، أو يضمن به، لأنه محسن.

دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]، فلو فعل الإنسان شيئاً من الإحسان وتلف به شيء فلا ضمان عليه.

### مثال هذا:

- رجل وضع أحجاراً في السوق من أجل أن يمشي الناس عليها، لئلا يقعوا في الدحض أي: الزلق ويسقطوا، لكن حصل من الناس من عشر بهذه الأحجار وأصيب فإن واضع الأحجار لا يضمن لأنه محسن، والله تعالى يقول: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].
- رجل آخر حفر بئراً إلى جانب الطريق، من أجل أن يشرب الناس منه فسقط فيه إنسان فإن الحافر لا يضمن، لأنه محسن.
- رجل أعطى شخصاً وديعة يحفظها له ثم تلفت الوديعة بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا ضمان على المودّع لأنه محسن.

قوله: (وعكسه الظالم فاسمع قيلي): الظالم: هو المعتدي، فإنه يضمن لقوله ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق»(١).

### ومثال هذا:

- رجل قال: هذا الطريق الذي يمشي به فلان لأضعن فيه أحجاراً لعله يعثر بها، فيصاب، فحصل الأمر بأن خرج وعثر بها فأصيب، فإنه يضمن لأنه ظالم.

رجل آخر حفر بئراً في وسط الطريق فسقط الناس بها، فإنه يضمن حتى وإن أراد أن يشرب الناس منها، لأنه غير محسن، فليس من الإحسان أن تحفر البئر ـ ولو للمسلمين ـ في طريقهم، لكن أَبْعدها عن الطريق.

- الغاصب إذا غصب من شخص شيئاً ثم تلف هذا الشيء، أو حصل فيه نقص فإن الغاصب يضمنه لأنه ظالم.

قوله: (فاسمع قيلي) (قيلي) بمعنى قولي، قال الله تعالى: ﴿وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢] وهذا تكملة للبيت، ولكن فيه فائدة وهي أنه ينبغي للإنسان أن يسمع ما يقال من العلم النافع.

٦٢ - ثم العقودُ إنْ تكنْ معاوضَهْ فَحَرِّرَنْهَا ودَعِ المخاطَرَهُ
 ٦٣ - وإنْ تكنْ تَبَرُّعاً أو تَوْثِقَهْ فأمرُها أخفُ فادْرِ التفرِقَهُ
 والتفرقة هي قوله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات (٣٠٧٣)، و والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (١٣٧٨)، من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح».

وقواه الحافظ في «الفتح» (١٩/٥) لشواهده.

٦٤ - لأنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمُ وَإِنْ تَفُتْ فليسَ فيها مَغْرمُ

هذه القاعدة في اشتراط العلم وانتفاء الغرر في العقود فالعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

معاوضة، وتبرع، وتوثقة.

قوله: (ثم العقود إن تكن معاوضة).

1 - عقود المعاوضة: كالبيع والإجارة، وما أشبه ذلك، مما يقصد به المشاحة والتكسب وما أشبه هذا، فهذه معاوضة، لا يرضى أحد المتعاقدين إلا بعوض، فلا بد أن تحررها، ولهذا قال: (فحررنها): وهذا معنى قولنا في كتاب البيع: يشترط أن يكون المبيع معلوماً، والثمن معلوماً وأن يتم فيه الشروط المعروفة؛ لأن البيع عقد معاوضة، فحررها بحيث لا يبق فيها أي جهل.

والتحرير يكون بالعلم وبالقدرة على التسليم.

قوله: (ودع المخاطرة): أي لا تعقد عقد غرر فتحصل فيه المخاطرة، لأنك إذا لم تحررها صار فيها مخاطرة، والمخاطرة من الميسر. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْفَيْتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْأَرْلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ [المائدة: ٩٠]، بل يجب أن يكون كل من العوضين معلوماً مقدوراً عليه.

وثبت عن النبي ﷺ أنه "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (()، "ونهى أيضاً عن بيع الحمل في البطن" (()، "ونهى عن بيع حبل الحبلة كل هذا لأنها غرر وجهالة، وقال في السلم: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "().

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم (۱۵۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم (١٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم (٢١٢٥)، ومسلم في المساقاة، باب السلم (١٢٨/١٦٠٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وإنما كان هذا لازماً \_ أي تحرير العقد \_ لأن كل واحد من المتعاقدين يريد حقه كاملاً، فإذا كانت هناك مخاطرة صار أحدهما: غانماً، والثاني: غارماً، فانقلبت المعاوضة إلى رهان وميسر وهذا حرام، هذا من حيث الدليل.

وأما التعليل: فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الكراهة والعداوة والبغضاء ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله، فكان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرر.

- من ذلك بيع العبد الآبق، لا يجوز، لأنه غير مقدور على تسليمه، حتى لو وصف بأدق الأوصاف، فإنه لا يصح البيع، فإن علمنا أن العبد الآبق محبوس في محل معين مقدور على تسليمه جاز البيع.

\_ ومثل ذلك أيضاً: بيع الطير في الهواء، لا يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، حتى لو كان من عادته أن يرجع إلى مأواه، فلا يصح بيعه لأنه قد يرجع وقد لا يرجع.

- ومن المخاطرة في البيع: أن يبيعه شيئاً ضائعاً، إما شاة ضالة أو بعيراً، وإما عيناً أخرى ضائعة فإن بيع ذلك حرام؛ لأنه غرر، قد يحصل عليه المشتري وقد لا يحصل، ثم إن الغالب أنه يباع بأقل من ثمنه حاضراً، فإذا كان المُشْتَرَىٰ يساوي حاضراً مائة فإنه لن يباع بالمائة إذا كان غائباً، فيكون مثلاً بثمانين أو بخمسين، حينئذ إن وُجِدَ صار المشتري غانماً، وإن لم يوجد صار غارماً. وعكسه البائع: متى كان المشتري غانماً فالبائع غارم، ومتى كان البائع غانماً فالمشتري غانماً فالمستري غانماً فالمستري غارم، وهذا غرر ونوع من الميسر.

- ومن الغرر بيع ما في بطون البهائم، وإن شئت فقل: بيع ما في بطون الحوامل، فيشمل الحامل من الإماء، فإن بيع حملها حرام، لأنه مجهول لا يُدْرَىٰ أذكر هو أم أنثى؟ أواحد هو أم متعدد؟ فإذا قُدِّرَ أنه عُلِمَ ذلك بسبب تقدم الطب فإنه يبقى الجهل: أيخرج حياً أم ميتاً؟ فيكون داخلاً في الغرر، فلا يصح العقد عليه.

- ومن بيع الغرر: بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل صلاحها، وكذلك الزروع، ولهذا نهى النبي على عن بيع الثمر على رؤوس النخل وقال: «حتى يبدو صلاحها» (١) وسئل عن الصلاح فقال: «تحمر أو تصفر» (٢) وكذلك في العنب: لا يصح بيعه حتى يَتَمَوَّه (٣) حلواً، لأنه قبل ذلك، أي قبل بدو الصلاح في ثمر النخل، والتموه حلواً في العنب عرضة للفساد، فيكون فيه غرر ومخاطرة.

ومن ذلك النهي عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد أي: حتى يصلب ويقوى ويكون حباً.

وبناء على ذلك لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولاً للطرفين، لما في ذلك من الغرر، ولأن المشتري قد يقدر ثمناً، ويكون الثمن الذي يريده البائع أكثر بكثير، والبائع قد يقدر ثمناً، ويكون الثمن الذي بذله المشتري أقل بكثير.

وأما البيع بما ينقطع به السعر، يعني: أن يقول المشتري للبائع: إذا انقطع السعر فهي عليَّ بما ينقطع به السعر، كما يقول عوامنا: أخذتها بما تقف عليه بالمزايدة.

فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه.

فمن العلماء من قال: إن هذا لا يجوز، لأنه غير معلوم للبائع ولا للمشتري، ولأن المشتري قد يكون تقديره الثمن أقل بكثير مما انقطع به

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه... (۱٤۱٥)، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... (٤٩/١٥٣٤)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... (٥١/١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

قال الحافظ في «الفتح» (٣٩٦/٤): «وهذا التفسير من قول ابن عمر بيّنه في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر...».

<sup>(</sup>٣) يتموه: أي: يوجد فيه الماء الحلو.

السعر، وكذلك البائع ربما يكون الثمن في تقديره أكثر بكثير مما انقطع به السعر.

ومن العلماء من أجاز ذلك، وقال: إن النهي عن بيع الغرر، إنما كان خوف الغبن، وما ينقطع به السعر ليس به غبن، لأن ما ينقطع به السعر هو قيمة الشيء بين الناس، وحينئذ فلا غبن.

ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب، لأن ما ينقطع به السعر قد يتولاه شخص ذو حاجة، فيرفع السعر في المزايدة حتى يصل إلى حد لم يخطر ببال المشتري، وقد يكون الحضور للمزايدة قليلين، فينقص الثمن إلى حدِّ ما كان يقدره البائع؛ وحينئذٍ يحصل الندم.

وعمل الناس اليوم على القول الثاني، وهو القول بالجواز.

مسألة: لو قال البائع: أبيعه عليك بثمنه عند الناس، يعني: كما يبيعون فما الحكم؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه جائز، ومنهم من قال: إنه ليس بجائز.

وهذا النوع أقرب إلى الجواز مما في المسألة التي قبلها، لأن القيمة المعتبرة بين أوساط الناس لا يندم عليها أحد، حيث إن البائع لن يبيع بأزيد مما يبيع به الناس، وكذلك المشتري.

وعلى هذا، فإذا قال الرجل للتاجر: أرسل لي صندوق شاي، أو كيس رز، ولم يذكر الثمن فإن ذلك لا بأس به، ويقيده عليه بما هو سعره عند الناس.

والعمل على هذا في عرف الناس، لا سيما إذا كان البائع رجلاً معتبراً في البيع يثق به الناس.

والخلاصة: أن كل بيع يتضمن الغرر فغير صحيح، وكذلك يقال في الإجارة، لأن الإجارة عقد معاوضة، فالمستأجر يملك منافع العين التي استأجرها، والمُؤجِّر يؤجره إياها ويملك الأجرة. وعلى هذا فلا بد من

تحريرها بأن تكون الأجرة التي تدفع معلومة، والنفع الذي استؤجرت العين لأجله معلوماً، ولا بد أن تكون العين المستأجرة معلومة حتى لا يقع المتعاقدان في الغرر الذي يشبه الميسر.

فإذا قال قائل: ألستم تجيزون الجعالة؟ وهي عقد على شيء مجهول، مثل أن يقول: من رد لقطتي فله كذا وكذا، ومن رد ضالتي فله كذا وكذا، ومن المعلوم أنه قد يردها في زمن قريب، أو في زمن بعيد، من مكان قريب أو من مكان بعيد، وأنتم تقولون: هذا جائز!

الجواب: نعم، نقول ذلك، لأن عقد الجعالة هو من مشروط على عمل، متى حصل فذاك العوض، ولهذا كانت الجعالة من العقود الجائزة (۱)، ويدل لهذا قبول الله تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نَعِيمُ الله تعالى عمل مكان قريب، وفي مدة وجيزة، وقد يأتي به من مكان قريب، وفي مدة وجيزة، وقد يأتي به من مكان بعيد، وفي مدة طويلة.

وفي قوله: (دع المخاطرة): إشارة إلى سبب التحرير فيها، لكي تتبين واضحة، من أجل أن لا يكون هناك مخاطرة، والمخاطرة هي الميسر.

وبهذا نعرف أن عقود التأمين على السلع محرمة، لأنها تتضمن مخاطرة، فإذا أمَّن الإنسان على سيارته مثلاً، صار يدفع كل سنة خمسمائة ريال، أو أربعمائة ريال، وهنا تكمن المخاطرة، لأنه إن مرت السنة دون أن يحصل حادث صارت الشركة غانمة، وصاحب التأمين غارماً، وإن حصل في المُؤمَّن عليه ضرر أكثر مما دفعه صاحب التأمين، صارت الشركة غارمة وصاحب التأمين غانماً فيحصل بذلك غرر وجهالة، لأن كلاً منهما إما غانم وإما غارم.

مسألة: كثير من العُمَّال إذا أردت الاتفاق معه يقول: الذي تدفعه مقبول عندي، فما حكم ذلك؟

والجواب أن نقول: هذا لا يصح، لأن الأجرة مجهولة، فالعامل إنما عمل عند صاحب العمل بالأجرة بلا شك، ولهذا لو أنه انتهى من العمل

<sup>(</sup>١) يعنى أنها غير لازمة.

وأعطاه صاحب العمل شيئاً، فقال: زدني. وقع بينهما الخلاف، وقد يأبى العامل أن يأخذ ما قدره صاحب العمل، ويتركه معه ويذهب، فيندم صاحب العمل، فيطلب الحصول على هذا العامل، ويسأل عنه لعله يجده فيعطيه حقه. فلذلك نقول: لا يجوز لهما الاتفاق على العمل إلا أن يحددا الأجرة، إلا إذا كان العمل مما عُرِفَتْ أجرتُه بين الناس، فهذا شيء يُعْمَلُ فيه بالعرف.

مسألة: إذا اتفق صاحب العمل والعامل على أجرة في مدة محددة، وقبل انقضاء المدة رفض العامل العمل، وطلب حقه فهل يعطاه؟

والجواب أن نقول: لا يعطاه، لأنه إذا استؤجر على عمل لزمه إكماله، فإن لم يكمله فلا أجرة له، إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا طاقة للعامل به، فحينتذ يُعطى من الأجرة بقدر ما عمل.

مسألة: اتفق رجل مع عامل على تصليح جهاز من الأجهزة، ولم يتفقا على الأجرة، وعندما أراد إعطاءه المبلغ، ثمانية دنانير وهو العرف، طلب ضعف هذا المبلغ، وهو مبلغ كبير بالنسبة لعمله، وقد رفض أخذ مبلغ ثمانية دنانير وذهب، فماذا على صاحب الجهاز؟

والجواب أن نقول: ليس عليه شيء، ما دامت هذه أجرة العادة، ولم يكن بينهما عقد، فتقدر الأجرة بالعرف، ولكن إن أيس منه، تصدق بها بالنية عنه، وإن لم يبأس من رجوعه انتظر حتى يرجع.

مسألة: رجل استأجر داراً للسكن وأراد أن يبني فيها مخزناً، فما حكم ذلك؟

الإجابة: المستأجِر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجَرة إلا بموافقة صاحب الدار. وإذا فعل المستأجِر شيئاً من ذلك بلا علم المؤجر، فله أن يلزمه بالهدم، ويضمنه كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض وما أشبه ذلك.

مسألة: ما حكم أخذ فوائد المال من البنوك الربوية؟ وهل أتركه لهم، أم آخذه وأتلفه، أم أتصدق به؟

الإجابة: يقول الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اللّهِ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِمِ وَإِن تُبْتُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِم وَإِن اللّهِ عَلَمُ الْمَوْت وَلا تُعْلَمُون وَلا تُظْلَمُون وَلا البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩] فلا يحل للإنسان أن يأخذ الربا، لأن الله قال: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِيق الله وقال: ﴿ وَإِل الله وقال: ﴿ وَإِل الله وهو واقف بعرفة أعلن أن ربا الجاهلية موضوع، قال: ﴿ وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله (١١) وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يأخذ الربا، لا من البنوك ولا من غيرها، وما أفتى به بعض الناس استحساناً بأنك تأخذ الربا وتتصدق به تخلصاً منه، فهذا استحسان في مقابلة النص، فهو مردود على صاحبه، ولو كانت هذه الطريق حسنة محبوبة إلى الله النص، فهو مردود على صاحبه، ولو كانت هذه الطريق حسنة محبوبة إلى الله لأرشد الله عباده إليها، ولقال: اتقوا الله وخذوا ما بقي من الربا وتصدقوا به، لكنه قال: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبِوَا فَ لِيقطع طمع الإنسان وتعلق نفسه به نهائياً.

وأي فائدة من أن يلطخ الإنسان صحيفة عمله بقاذورة الربا، ثم يذهب يغسلها ويتخلص منها؟ أي فائدة من هذا؟! وهل هذا إلا لغو، وعبث محض؟!

فإن قال قائل: هذا الربا إذا تركته للبنك فقد يستعين به على محرم؟

قلنا: أصل هذا الربا ليس كسب مالك، مالك ربما كان قد خسر حين تعامل به البنك، وربما يكون مالك كسب أضعاف أضعاف ما أعطاك من الربا، وربما خسر مالك كل الخسارة، فليس هذا كسب مالك حتى تقول: أنا لا أريد أن أمكنهم من مالي فيعبثوا به وإنما هو من مال البنك.

وبعض الناس يدعي أنه لو ترك هذه الزيادة في البنك لذهب يعطيها الكنائس، أو يسلح بها أعداء المسلمين؟ فنقول: أولاً: هذا غير مؤكد، قد يكون هذا، وقد ينتفع بها البنك لمصالحه الخاصة.

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل في سرده لصفة حجة النبي ﷺ. أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (۱۲۱۸/۱۲۱۸).

ثانياً: لو تأكدنا من ذلك، فهل أنا أعطيته شيئاً من مالي يعين به الأعداء على المسلمين أو يعين به الكنائس؟ أبداً، ما أعطيته، لأن هذه الزيادة لم تدخل في مالي أصلاً، وليست هي ربح مالي.

مسألة: الملح من الأصناف التي يدخل فيها الربا، فما حكم من أخذ من الدكان ملحاً ثم قال: اجعله ديناً علي؟

الإجابة: لا بأس بذلك، لأن النقدين مع بقية الأصناف ليس بينهما ربا، ولهذا كان من عبارات الفقهاء رحمهم الله: يجري ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقداً (١). يعني: أن النقد لا يجري الربا بينه وبين بقية الأصناف.

ودليل ذلك أن النبي ﷺ قدم المدينة ووجدهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين فلم يمنعهم (٢)، مع أن المشتري نَقَدَ أهل البستان، وقبضه للثمار يتأخر.

## ٢ ـ عقود التبرع:

قوله: (وإن تكن تبرعاً): يعني وإن تكن العقود عقود تبرع كالصدقة والهبة والوصية إلى آخره (فأمرها أخف).

والهبة: هي التبرع بمال بلا عوض، فإن قصد بها ثواب الآخرة فصدقة، وإن قصد بها مجرد الإعطاء فهي هبة.

ثم إن كانت الهبة أو الصدقة أو الهدية في مرض الموت المَخُوف فإنها

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات ـ البهوتى ـ (٣/ ٢٥٩)، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم رقم (٢٥٠)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب السلم رقم (١٦٠٤).

تُجْعَل من الثلث، بمعنى أن ما زاد على الثلث يكون أمره موكولاً إلى الورثة، إن شاؤوا أجازوه، وإن شاؤوا منعوه، لأن المريض مرض الموت المخوف قد تعلق حق الورثة بماله، فليس له أن يتبرع بما زاد على الثلث إلا بعد إجازتهم.

(إن تكن تبرعاً): مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص، فيقول: قبلت. فهنا تصح الهبة لأنه إن حصل هذا العبد الآبق فهذا مغنم، وإن لم يحصل فليس فيه مغرم فهو سالم فلا ضرر عليه في الحالين، وبهذا خرج عن الميسر. ثم إنه إذا لم يحصل على العبد لم تحصل بينهما عداوة وبغضاء، لأن الموهوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه، وليس له حق أن يطالبه بشيء.

### ٣ ـ عقود التوثقة:

قوله: (أو توثقة): وعقود التوثقة أضيق من عقود التبرع، لكنها أخف من عقود المعاوضة.

مثاله: الرهن، إذا قال مثلاً: رهنتك هذا البيت، والمرتهن لا يدري ما في البيت من حُجَرٍ وفُرُشٍ وغيرها، فهنا نقول: يصح الرهن، وذلك لأن الدائن لا يضيع حقه، إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم، لأن حقه سيبقى، بمعنى أن الرهن إذا كان على ما في نفس المرتهن فهذا هو المطلوب، وإن كان دونه فالمقصود توثيقه للمال.

نعم، لو فرض أن الراهن خدعه، وقال: هذا البيت فيه كذا وفيه كذا، مما ليس فيه، فهذا حرام، وللمرتهن الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسخ، ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطاً في البيع، فله فسخ البيع، وإن لم يكن مشروطاً فليس له فسخه.

ـ لو قال: أنا رهنتك إحدى هاتين السيارتين، فإنه يصح؛ لأن أي واحدة منهما سيكون له فيها فائدة، ولذلك لا يجب تحرير عقود التبرعات وعقود التوثقة كما تحرر عقود المعاوضة؛ فيجوز أن يرهن ما لا يجوز بيعه، كالثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه لو قُدِّر أنه لم تحصل الثمرة فالدين باقي.

- امرأة تزوجها رجل بدون أن يُحَرِّر المهر، لا جنساً ولا قدراً، فإن العقد يصح، ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل، لأن هذا ليس عقد معاوضة. يصح - أيضاً - أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم، لأنه ليس المقصود المعاوضة، ولكن المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا العوض.

ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يصح أن يخالعها على ما في يدها من دراهم، أو على ما في بيتها من متاع، وإن كان لا يدري ما هو (١٠).

قوله: (فادر التفرقة): أي: إعْلَمْها وإفْهَمْها، التفرقة أي: بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات والتوثقات، والتفرقة هي أن عقود المعاوضات مبناها على المشاحة والمطالبة بالحق كاملاً. بخلاف عقود التبرعات والتوثقات ولهذا قال:

لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم

قوله: (لأن ذي): المشار إليه القريب، ومن القواعد المقررة: أن الضمير أو الإشارة يعودان إلى أقرب مذكور، فيكون مراده بقوله: (ذي) أي: عقود التبرعات والتوثقة، فعقود التبرعات إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها بالجهل، وكذلك عقود التوثقة لأن الحق باقي فإن حصلت التوثقة فهذا زيادة فضل وإن لم تحصل لم يضره شيء، وهذا هو الفرق الذي طلب الناظم ملاحظته بقوله: (فادر التفرقة) وفي هذا إشارة إلى مثل هذه العقود التي يكون فيها الأمر دائراً بين الغنم والسلامة خارجة عن الميسر لأن الميسر عقد دائر بين الغرم والغنم.

مسألة: ما حكم من وهب شيئاً لمصلحة يريدها من الموهوب له، ثم فاتت مصلحته فندم وأراد أن يرجع في الهبة؟

الإجابة: هذا يحصل، كما لو وهبت المرأة شيئاً لزوجها، حتى لا يتزوج عليها، فإذا تزوج فإنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ. لأننا نعلم أنها إنما وهبته لغرض لم يتحقق، وكذلك لو

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ (٣٤٨/٥)، ط: مؤسسة الرسالة.

قيل له: إن فلاناً أصابته فاقة، فأعطاه من أجل هذه الفاقة ثم تبين أنها لم تكن، فإنه يرد عليه صدقته.

مسألة: أخذ رجل من آخر عسلاً ليبيعه له، فقال له صاحب العسل: قيمة الكيلو منه ثلاثمائة ريال، وإذا بعته بزيادة عن ذلك فلك الزيادة. فأصبح يبيع الكيلو بثلاثمائة وخمسين ريالاً ما حكم هذا البيع وماذا عليه؟

والجواب أن نقول: إذا وَكَّلَه في بيع شيء ـ عسل، أو طعام، أو غير ذلك ـ وقال له: بعه بكذا وما زاد فلك، فلا بأس به، لكن بشرط أن يكون البائع الذي وَكَّلَه عالماً بسعر السوق، لأن الإنسان قد تكون عنده السلعة قد ملّ منها، وتعب منها، فيوكل شخصاً في بيعها، فإذا قال له: خذ هذه السلعة بعها بمائة، وما زاد فهو لك، وعرف الوكيل أن هذا الرجل ليس عنده علم بالأسعار فعليه أن يبين له، فيقول: يا فلان السلعة تساوي مائتين، فإذا قال صاحب السلعة: وإن يكن الأمر كذلك، بعها بمائة فما زاد فلك، فحينئذ يبيعها بما تساوي في السوق، ولو بلغت ثلاثمائة أو أربعمائة، ويرد إلى مالكها المائة التي اشترطها لنفسه.

مسألة: حصل حادث بين سيارتين، فقدمت شركة التأمين للرجل الذي وقع عليه الحادث اختيارين، إما أن تصلح له السيارة، وإما أن تعطيه مبلغاً، فاختار المبلغ، علماً بأن تصليح السيارة أقل من المبلغ المعطى له من شركة التأمين، فماذا يفعل بالمبلغ المتبقي، هل يصرفه على نفسه، أو في المصالح العامة؟

والجواب أن نقول: نحن لا نقر التأمين على السيارات والأملاك وما أشبه ذلك، بل نرى أنه من الميسر المحرم، لأنه عقد يجعل المتعاقدين بين غانم وغارم، وهذا هو حقيقة الميسر، لكن إذا وقع من غير شركة التأمين، مثل أن يصطلح المعتدي والمعتدى عليه على عوض لإصلاح السيارة مثلاً، فتصلح السيارة بأقل، فهل يلزم صاحب السيارة أن يرد ما زاد على المعتدي؟

هذا فيه تفصيل: إذا قال: خذ هذا أصلح به السيارة، فإنه يلزمه إذا زاد ما أعطاه على ما أصلح به السيارة أن يرد الزائد، وإن كانت المسألة مصالحة،

حيث إن هذا الذي حصل كان بعدوانه، فإنه لا يلزم الذي أخذه أن يرده. ونظير ذلك قول الفقهاء رحمهم الله: لو أعطى شخص شخصاً مالاً، ليحج به فزاد، فإن كان قال له: خذ هذا المال حج به، فالزيادة للحاج. وإن قال: خذ هذا المال حج منه، فالزيادة ترجع إلى المحجوج عنه (۱).

## ٦٥ - وكلُّ ما أتَى ولم يُحَدَّد بالشرع كالحرز فبالعرفِ احْدُدِ

هذه من القواعد المهمة؛ وهي أن ما جاء في الكتاب والسنّة مطلقاً بغير تحديد بزمن أو مكان أو عدد أو صفة، فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، لأن المطلق يحمل على ما يتعارفه المخاطبون بينهم.

وليعلم أن الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو من إحدى حالات ثلاث:

- ١ إما أن يكون النص قد بَيَّن أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهنا نرجع للعرف.
- ٢ ـ وإما أن يكون النص قد بَيَن أن المرجع في ذلك إلى الشرع، فهنا نرجع
   إلى الشرع.
  - ٣ \_ وإما أن لا نعلم هذا ولا هذا، فيرجع إلى العرف.

## بيان ذلك:

١ ـ ما أحيل فيه على العرف مثل: جميع حقوق الزوجة يرجع فيها إلى العرف بنص الشرع، قال تعالى: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلّذِى عَلَيْمِنَ بِالْمُعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿ وَعَلَى الْمُؤْمُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُونِ ﴾ [السبقرة: ٢٣٣] ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمُعْرُونِ ﴾ [السبقرة: ٢٣٣] ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ إِلَمْعُرُونِ ﴾ [النساء: ١٩]؛ فهذا واضح أنه أحيل فيه على العرف فيؤخذ به.

٢ ـ ما أحيل فيه على الشرع: فيرجع فيه إلى الشرع وَيُلْغَىٰ العرف.

مثال هذا: لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له وافقوا على ذلك، فهنا لا نرجع إلى العرف بل: هذا مرجعه إلى

<sup>(</sup>١) انظر: المغني ـ لابن قدامة ـ (٥/٥٥)، ط: هجر.

الشرع. ولهذا أبطل النبي ﷺ هذا الشرط وقال: «قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»(١).

ومثل ذلك: المواريث، فالزوجة لها نصيب، والأم لها نصيب، والأب له نصيب، وهذا محدد بالشرع.

٣ ـ ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف: فهذا يرجع فيه إلى العرف.

مثاله: الحِرْز في السرقة، ذكر العلماء رحمهم الله أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق من حرز<sup>(۲)</sup>. والحرز هو كل ما تحفظ به الأموال، وهو يختلف باختلاف السلطان والمكان والزمان وأنواع المال، وغير ذلك، فحرز الذهب والفضة ليس كحرز المواشي، فالذهب والفضة يحرزان بالصناديق المغلقة وراء الأبواب، والغنم بالحظائر، وَفَرَّقَ بينهما العرف.

- رجل أعطاك دراهم على أنها وديعة، فذهبت إلى حظيرة الغنم فألقيت الدراهم في مكان الغنم، وجاء السارق فسرقها، فإنك تضمن؛ لأن هذا ليس بحرز. لكن لو وضعتها في صندوق، وأغلقت عليها، ثم جاء السارق وكسر الصندوق وأخذها، فلا ضمان عليك لأن هذا حرز في العادة.

- كذلك السفر، جاء مطلقاً في القرآن والسنة ولم يحدد؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبَّكُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلِيسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِن ٱلصَّلَوة ﴾ [السنسساء: ١٠١]. فأطلق الضرب ولم يحدده لا بزمان ولا بمسافة، فيرجع فيه إلى العرف، وما ورد عن بعض السلف، من أنه مِنْ مكانِ كذا وكذا سفرُ قصرٍ، يعني وما دونه فليس سفرَ قصرٍ، فإنما هو من باب المثال لِمَا كان سفراً في عرفهم، ولهذا لم يحدد النبي على زمناً ولا مسافة في سفر القصر، بل قال أنس بن مالك رضى الله عنه: (كان النبي على إذا خرج ثلاثة أميال صلى ركعتين) (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ (٦/ ٢٤٣)، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣) ١٤)، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

فيرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفراً فهو سفر، وما ليس سفراً في عرف الناس فليس بسفر.

وكذلك الإقامة أثناء السفر في بلد أو مكان بَرِّي، لم يحددها الشرع بأيام معلومة، أو أشهر معلومة، أو سنوات معلومة، ولهذا كان النبي على يقيم إقامات متعددة مختلفة، ويقصر فيها الصلاة، فقد أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وذلك في غزوة الفتح، وأقام في مكة في آخر سفر سافره في حجة الوداع، عشرة أيام كما ثبت ذلك في صحيح البخاري(١) رحمه الله (لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: كم أقام النبي الله قدم في يوم الأحد، الرابع من شهر ذي الحجة، وسافر من مكة في صبيحة اليوم الرابع عشر، فهذه عشرة أيام يقصر فيها الصلاة، ولم يقل النبي الله على أنه ما دام الإنسان لم يَعُد إلى بلده، أقام دون ذلك لم يقصر، فدل ذلك على أنه ما دام الإنسان لم يَعُد إلى بلده، فهو مسافر.

- ومن ذلك أيضاً الخفان، وردت السنة: «أن النبي على مسح على الخفين» (٢) ولم يشترط النبي على في الخفين شرطاً معيناً، إلا أنه لبسهما طاهرتين، وأن مسحهما في مدة معينة، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، فإذا نقول: يمسح على كل ما يسمى خفاً عرفاً، وهذا هو القول الراجح، وأننا لا نشترط شروطاً في جواز مسح الخفين لم تثبت في الكتاب ولا في السنة، لأننا إذا شرطنا شروطاً ضيقنا نطاق المسح، وليس لأحد تضييق ما وَسَّعه الله.

ومن أمثلة ما أحيل فيه على العرف: النفقة، يقول الله عز وجل: ﴿ لِيُنْفِقَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (٢٠٣)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٢٧٤/ ٧٥)، من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُم فَلَيْنفِق مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ اللَّهُ [الطلاق: ٧] وأطلق الإنفاق، فيرجع في ذلك للعرف، فما تعارف عليه الناس من نفقة الغني وجب على الزوج الغني، وما تعارفوا عليه من نفقة الفقير وجب عليه.

\_ كذلك المعاشرة: قال الله عز وجل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ [النساء: ١٩] ولم يحدد شيئاً معيناً، بل جعل ذلك إلى العرف.

وهذه قاعدة نافعة تنفع في أبواب كثيرة في الفقه: أن كل شيء أتى في النص، من كتاب الله وسنة رسوله رسوله والم يحدد، فإنه يرجع فيه إلى العرف.

وما سبق من الحالات الثلاث إنما هو في باب المعاملات، وأما في باب العبادات فَعَرفنا من قبل أنه لا يمكن أن يعمل الإنسان عبادة إلا بإذن الشارع.

وقوله: (فبالعرف): اقترن الخبر بالفاء لأن المبتدأ (كل) مُضَمَّن معنى الشرط من حيث العموم.

### 

## ٦٦ ـ من ذاك صِيغاتُ العقودِ مُطلقاً ونحؤها في قولِ مَنْ قد حَقَقاً

قوله: (من ذاك): أي مما أطلقه الشرع ولم يحدده ويرجع فيه إلى العرف، (صيغات): جمع صيغة وهي الألفاظ ونحوها مما يدل على العقد إيجاباً أو قبولاً. (وصيغات): مبتدأ مؤخر و(من ذاك): خبر مقدم، (العقود): جمع عقد ويراد به عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعارية والوديعة وغير ذلك.

وقوله: (مطلقا): يعني لا يستثنى شيء من العقود، فيرجع إلى العرف في كل عقد.

ومن ذلك على القول الراجح عقد النكاح، فإن عقد النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه، أما على المذهب فإنه: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج: أنكحتك أو زوجتك، أو بلفظ: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) إذا تزوج

أمته (١). وتعليلهم: أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن والسنة؛ قال تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] هذا تزويج، والنكاح في قوله تعالى: ﴿فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣].

ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم؛ أي أنه ينعقد بما دل عليه. ودليل هذا:

أولاً: أنه ورد عن النبي ﷺ أنه زَوَّجَ بغير لفظ التزويج؛ فقد جاء في بعض روايات البخاري<sup>(۲)</sup> في الذي زوجه الرسول ﷺ المرأة الواهبة نفسها أنه قال: «مَلَّكْتُكَها بما معك من القرآن». وجاء أيضاً في تزوجه صفية أنه قال لها: «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك»<sup>(۳)</sup>. فدل هذا على أن النكاح ينعقد بما دل عليه.

مثاله: إذا قال رجل: جوزتك بنتي قال: قبلت. ودخل عليها، فالمذهب أن النكاح غير صحيح، وإذا جامعها فهو جماع شبهة، ويجب أن يفرق بينهما، ثم يعقد من جديد، لكن على القول الراجح يصح العقد، لأن جوزتك عند العامة مثل زوجتك ولا إشكال.

\_ لو قال: ملكتك بنتي، على المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح يصح، ولو قال: أعطيتك بنتي فعلى المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح: فيه تفصيل؛ فإن كان عند الخطبة فليس عقداً عند كل الناس، وإن كان عند العقد وكان من المعروف عندهم أن قول وليّ المرأة: أعطيتك بنتي. فيقول المتقدم: قبلت، أن هذا عقد، فهو عقد.

وقوله: (ونحوُها): أي نحو صيغ العقود، مثل الفسوخ والوكالات

<sup>(</sup>١) انظر: المقنع مع الإنصاف (٢٠/٩٣)، ط: هجر.

<sup>(</sup>٢) هي \_ أي الرواية \_ عنده في كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب (٢) هي عند مسلم أيضاً في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . . (٧٤٢)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها (٤٧٩٨)،
 ومسلم في كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٣٦٥/ ٨٥).

والإقرار وغيرها، هذه أيضاً يرجع فيها إلى ما تقتضيه الصيغة عرفاً سواء كانت قولية أم فعلية، وليس لها لفظ مقيد. وله أمثلة:

- \_ خالع رجل زوجته \_ والخلع أن يفارقها بعوض \_ فقال: خالعتك على مائة درهم، فهذا صحيح.
- \_ قال: فاديتك على ماثة درهم، فهذا صحيح، لأن هذا أيضاً جاء به القرآن ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِدِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
  - ـ فارقتك على مائة درهم، فهذا صحيح.
- طلقتك على مائة درهم. هذا يصح، لكن هل يكون طلاقاً أو يكون فسخاً؟

فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول: هذا طلاق على عوض، ومنهم من يقول: هدو قسخ، ولو كان بلفظ الطلاق وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: كل فراق يدخله العوض فهو فسخ<sup>(۱)</sup>.

وفائدة قولهم: فسخ، أنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلو قُدِّر أن هذا آخر فراق لها يعني أنه قد فارقها قبل ذلك مرتين، فإن قلنا: إنه طلاق بانت منه بينونة كبرى، وإذا قلنا: إنه فسخ بانت منه بينونة صغرى، أي له أن يتزوجها بعقد جديد.

ولكل من القولين دليل، لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه، أن الرسول ﷺ قال له: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»(٢) ظاهر هذا إذا كان محفوظاً، أن الخلع إذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق.

ـ لو قال رجل لامرأته: خليتكِ. فالمذهب أنه ليس بطلاق بل هو كناية (٣). والقول الثاني: أنه طلاق، لأن هذا صريح عند كثير من الناس:

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية \_ البعلى \_ (ص٣٦١)، ط: دار العاصمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه (٤٩٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٢٤٣/٢٢)، ط: هجر.

خليتها أي: فارقتها؛ فما دل على الفراق بأي لفظ كان فهو طلاق، بناء على هذه القاعدة، أن كل شيء لم يحدده الشرع فيرجع فيه إلى العرف.

قوله: (في قول من قد حققا): أي: في قول العلماء المحققين أنه لا فرق بين عقد وعقد، ولا فرق بين عقد وفسخ في ذلك. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس<sup>(۱)</sup>. وهو عالم محقق قوي الفهم، قوي الدين ولهذا تجد غالب اختياراته موافقة للدليل الصحيح وإني أوصي طالب العلم بالحرص على كتبه وكتب تلميذه ابن القيم رحمهما الله فإن فيهما خيراً كثيراً يعطيان الإنسان ملكة قوية للترجيح بين الأقوال.

مسألة: لو حدد السلف ما أطلقه الشرع، فهل يعتبر محدداً لعرفنا؟ وما الحكم لو اضطربت الأعراف في بلد واحد؟

والجواب أن نقول: لو أن السلف رحمهم الله عينوا ما أطلقه الشرع، فإن ذلك لا يتعين، ما دام يختلف في الأعراف والأزمان والأماكن، لأن المُتَّبع هو النص، لكن: إذا كان تعيين السلف تفسيراً لمبهم فإنه يرجع إليه، لا سيما تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأهل الفقه منهم.

وإذا اختلفت الأعراف اتبع في كل مكان ما كان عرفاً فيه، واتبع في كل زمان ما كان عرفاً فيه<sup>(٢)</sup>.

### 

# ٦٧ ـ واجعلْ كلفظِ كلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدٌ فشرطُنَا العرفيُّ كاللفظِيْ يَرِدْ

هذه أيضاً من القواعد؛ وهي أن الأعراف المطردة كالألفاظ المنطوقة؛ فإذا جرت العادة بشيء معين، فإنه يكون كالمشروط.

مثاله: استأجر رجل بيتاً للسكن، فإذا به يربط فيه الحمير والبغال والإبل وقال: أنا استأجرت البيت وملكت منافعه، فلي أن أنتفع به بأي وجه من

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية \_ البعلى \_ (ص٢٩٣)، ط: دار العاصمة.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من المسائل ص٢٦٦.

الوجوه، نقول له: ليس لك ذلك ولا يجوز لأنه خلاف المعتاد والعقد المطلق يحمل على العرف المعتاد لأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي، له حكمه فيكون معتبراً.

ـ ومن ذلك الهدايا تهدى لإنسان؛ فما جرت العادة أن مثله يعتبر هدية، يكون هدية.

- إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيلاً له في البيع؟ نقول: نعم، يكون توكيلاً، لأن هذا هو العرف.

- إنسان دفع ثوبه إلى غَسَّال، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغَسَّال وأعطاه ثوبه نظيفاً، فأخذه ثم انصرف ولم يعطه الأجرة، فقال الغسال: أين الأجرة؟ قال: ما اشترطت على؟

نقول: لابد أن يعطيه الأجرة، لأن هذا عرف مطرد، وهذا الرجل قد أُعَدَّ نفسه لهذا العمل.

- رجل يمشي بسيارته في الطريق، فأشار إليه رجل فوقف له وركب معه إلى المدينة التي يريد، فلما وصل قال السائق: أعطني الأجرة. قال الراكب: ما شرطت على. فهل تلزمه الأجرة أو لا؟

الجواب: إن كان السائق صاحب سيارة أجرة، فيلزم الراكب بالأجرة، لأن هذا هو العرف، وإن كان لم يُعِدَّ نفسه لذلك، فليس له الحق عليه، ولو كان يريد الأجرة لاشترط عليه وقال: أَذْهَبُ بك بكذا.

رجل استأجر آخر ليعلمه القرآن فاتفقا على ساعتين في اليوم ولم يعيناها، فجاءه الساعة الثانية ليلاً وقال: أُعَلِّمُك الآن، فإنه لا يقبل منه، لأنه لم يجر العرف بذلك، بل إما في النهار أو أول الليل.

فهذه من القواعد النافعة: أن العرف المطرد كالشرط.

مسألة: المكاتب العقارية بعضها يعتبر أصحابها مجرد الدلالة على العين المُؤْجَرة إلزاماً للزبون بالعقد. فما حكم ذلك؟

الإجابة: إن كان هذا هو العرف فيعمل به.

٦٨ ـ وشرطُ عقدٍ كونُه من مالكِ وكلُّ ذي ولايةٍ كالمالكِ

قوله: (وشرط عقد كونه من مالك): أي مالك لهذا العقد، وهذا يشمل كل عقد، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو وديعة أو عارية، فجميع العقود يشترط أن تكون من مالك.

ومن عقد عقداً لا يملكه فعقده باطل لا يصح.

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَا لَيْ الله عَنْ مَا لَيْنَكُمْ مَا لَيْسَ عَنْكُمْ مَا لَيْسَ عَنْكُمْ مَا لَيْسَ عَنْكُ وَكَالِكُ الله عَنْهُ: ﴿ لَا تَبْعَ مَا لَيْسَ عَنْدُكُ الله عَنْهُ: ﴿ لَا تَبْعَ مَا لَيْسَ عَنْدُكُ الله فَهُذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ الْإِنْسَانَ لَا يَتَصَرَفَ بَشَيْء لِيْسَ لَهُ وَلَا يَمْلُكُهُ.

ولأن الله تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَهُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسكتَى فَآحَتُهُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسياق الآية يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين.

وأما التعليل؛ فلأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى، وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاية عليه، وهذا لا تأتى به الشريعة ولا ترضاه، لما يحصل فيه من فساد القلوب، وتفرق الأمة.

ومن أمثلة ذلك:

- ما لو باع الإنسان ما لا يملك، فالبيع غير صحيح حتى لو تم الإيجاب والقبول وعلم الثمن والمبيع وحصل التقابض، لأنه ليس مالكاً.

- وكذلك لو رهن لدين عليه وهو غير مالك للمرهون، لم يصح الرهن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤٠٢)، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (۳۵۰۳)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (۱۲۳۲)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عندك . . . (۲۱۸۷)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٣٢).

ـ وكذلك لو تبرع به صدقة على الفقير، أو هدية لمن يطلب مودته، أو غير ذلك، فإن هذا التبرع غير صحيح لأنه ليس من مالكِ.

\_ وكذلك لو باع حراً فإن البيع لا يصح، حتى لو كان ابنه أو أباه أو أخاه، لأنه ليس مالكاً له، إذ إن الحر لا يُمْلك.

ـ كذلك لو زوج ابنة غيره لم يصح العقد، لأنه لا يملك ذلك.

وقس على هذا بقية العقود بجميع أنواعها.

وظاهر كلام الناظم أنه إذا وقع من غير المالك، فإنه لا يصح وإن أجازه المالك، وهذا ما يعرف عندهم بتصرف الفضولي. والمسألة فيها تفصيل، فإن تَصَرُّفَ الفضولي منه ما أذن به الشرع، ومنه ما دعت إليه الضرورة، ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تدع إليه الضرورة، ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالنسبة للمالك، تَصَرَّف.

ا \_ فأما ما أذن به الشرع، مثل: اللَّقَطَة إذا تم عليها الحول ولم يُعثر على صاحبها، فإن النبي عَلَي أذن باستنفاقها، فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر، وجب على اللاقط أن يضمنها له، لكن لا يضمنها على ما وجدها، بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليها عند الإذن بالإنفاق (١).

٢ ـ أما ما دعت الحاجة والضرورة إليه: مثل إنسان وجد لقطة، وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت، كالبطيخ والفواكه وما أشبهها، فهنا له أن يتصرف فيها، مع أنها لم تدخل في ملكه بعد، لكن هذا دعت إليه الضرورة.

ومنها ما لو مات إنسان في بَرِّ، وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد، فهذا تصرف من غير مالك، ولا موصَى إليه، لكنه للضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة.

٣ \_ ما لم تدع الضرورة إليه ولم يأذن به الشرع: مثل أن يعرف رجل أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن، رقم (۲۲۵۱)، وأحرجه مسلم، كتاب اللقطة رقم (۳۲٤۸)، وأحمد في مسنده رقم (۲۰۹۷) من حديث زيد بن خالد الجهني.

صاحب هذه السيارة يريد أن يبيعها، فجاء إنسان ليشتريها، وأعطى فيها ثمناً كثيراً يعتبر غبطة، فباعها ذلك الرجل بدون توكيل من مالكها ولا إذن. فهذا تصرف فضولي، لم يأذن به الشرع ولم تدع الحاجة إليه ولكنه غبطة ومصلحة لصاحب السلعة، فهل نقول: بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة؟ أو نقول: لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعاً؟ نقول: ظاهر كلام الناظم أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب(۱).

ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذاً وصحيحاً، وذلك لأن منع الإنسان بيع ما لا يملك إنما هو لحق المالك؛ فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه.

وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة (٢) رضي الله عنه حين استحفظه النبي ﷺ على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها، فأعطاه أبو هريرة بدون إذن النبي ﷺ أجازه.

وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس، ودل عليه النظر بالتعليل.

وهل يدخل في هذا عقد النكاح؛ بمعنى أن رجلاً كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يريد أن يتزوجها، وأنه يخطب من الناس، فجلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يبحث عن امرأة ليتزوجها، وقال: لا بأس أنا أزوجها إياه، فخاف أن ينقلب الولي ويرجع عن وعده، فقال: إذا نعقد الآن، فعقد عقداً تام الشروط، ثم إن الذي كان يخطب، علم بذلك، وأجاز العقد فهل يصح أم لا؟ نقول: على كلام الناظم لا يصح لأنه ليس له ولاية ولا وكالة، والقول الصحيح أنه يصح إذا أذن وأجاز، لأن ذلك عقد كغيره من العقود، وربما يكون هذا الذي يطلب امرأة، ربما يعطي صاحبه جائزة، أن وجد له امرأة بدون كلفة وبدون مشقة.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف للمرداوي (١١/٥٥ ـ ٥٦)، ط: هجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكّل. . . (٢١٨٧).

فالقاعدة إذاً: أن كل العقود، سواء كانت عقود تبرعات أو معاوضات أو توثيقات أو أنكحة أو غيرها، لا بد أن تكون من مالك ويستثنى منها تصرف الفضولي، إذا كان للضرورة، أو أذن به الشرع، أو أذن به من عُقِدَ له على القول الصحيح.

قوله: (وكل ذي ولاية كالمالك): هذه القاعدة الثانية في البيت: كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك، أي عقده نافذ، ودليل هذه القاعدة قول النبي ﷺ في النكاح: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(١) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَا﴾(١) [النساء: ٥]. والأولياء ثلاثة أنواع:

الأول: من ولايته ثابتة بالشرع، لكنها ولاية عامة كالحاكم، يعني القاضي، فإن له ولاية عامة أثبتها له الشرع، لقول النبي ﷺ - في النكاح -: «فإن اشتجروا - يعني أولياء المرأة - فالسلطان ولي من لا ولي له» وهذا تصرفه صحيح، وولايته ثابتة بأصل الشرع.

الثاني: من ولايته ثابتة بأصل الشرع لكنها ولاية خاصة كولي القُصَّر وولي اليتيم، الذي يجب عليه أن يتصرف بمال اليتيم بما هو الأصلح لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

الثالث: من ولايته ثابتة بإذن من المالك، وهو \_ أيضاً \_ ثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۷۶)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي (۲۰۸۳)، وابن ماجه والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي (۱۱۰۲)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (۱۸۷۹)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) المراد بقوله تعالى: ﴿أَمُولَكُمُ ﴾. أموال السفهاء التي جعلها الله تعالى تحت تصرف الأولياء . قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: «وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء، ما يفعلونه من أموالهم من الحفظ، والتصرف، وعدم التعريض للأخطار» ١.ه تفسير ابن سعدي، ص١٦٤، ط: دار ابن الجوزي.

- - ٢ ـ الوصي: وهو من أذن له بالتصرف بعد الموت.
- ٣ الناظر: وهو من أذن له بالتصرف في الأوقاف، كما فعل عمر رضي الله عنه حين أوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي على وقال:
   (تليه حفصة زوج النبي على ما عاشت ومن بعدها ذوو الرأي من أهلها ـ أي من آل عمر \_)(٢).

#### أمثلة:

مثال الوكيل: أن تقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، فهذا وكيل.

مثال الوصي: إنسان يوصي بثلث ماله في أعمال البر ويجعل التصرف إلى فلان بن فلان، فهذا الذي يتصرف يسمى وصياً، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت.

وبهذا نعرف تسامح بعض الكُتَّاب الذين يكتبون الوصايا، تجده يقول: أوصى فلان بكذا وكذا والوكيل فلان، وهذا غلط وتساهل، بل نقول: الصواب، والوصي فلان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب (٣٤٤٣) عنه نحوه.

<sup>(</sup>٢) حديث عمر رضي الله عنه بوقف صدقته. أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم... (٢٦١٣)، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوقف (١٦٣٢/ ١٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وأما جعل حفصة على الوقف، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (٢٨٧٩) نحوه.

فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟

قلنا: نعم، الإنسان إذا وُكِّل فمات المُوكِّل، انفسخت الوكالة، كما لو قال لشخص: وكلتك في بيع بيتي، ثم مات الموكل قبل بيع البيت، انفسخت الوكالة، لأن ملك البيت انتقل إلى الورثة، وهم قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قال: أوصيت إلى فلان بن فلان بكذا وكذا، فإنها لا تبطل بالموت، لأنه من المعلوم أن الوصي لا يتصرف إلا بعد الموت.

مثال الناظر: أن يقول القائل: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان وقد اصطلح الفقهاء رحمهم الله على أن يسمى ناظراً وإن كان حكمه حكم الوكيل، فإذا تصرف الناظر تصرفاً مأذوناً فيه من قبل المالك أو من قبل الشارع فهو كالمالك. وليعلم أن قولنا: إن المتصرف في الوقف يسمى ناظراً، ينبغي التفطن له، لأننا نرى كثيراً من إخواننا الذين يكتبون الأوقاف، يقول: هذا وقف على كذا وكذا والوكيل عليه فلان، وهذا وإن كان صحيحاً من حيث الجملة، لكن الأولى والأحسن، أن يعبر بما عبر به الفقهاء والسلف الصالح، فيقول: \_ بدلاً من قولهم: والوكيل فلان بن فلان \_ والناظر عليه: فلان بن فلان .

٦٩ - وكلُّ مَنْ رضاه غيرُ مُعْتَبَرْ كَمُبْرَإِ فعلمُه لا يُعْتَبَرْ

هذه أيضاً قاعدة مهمة: كل من لا يشترط رضاه في أي تصرف فإنه لا يشترط علمه، لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه منسوف يقع مقتضى النطق معه سواء علم أو لم يعلم رضي أم لم يرض، لأنه لو عارض لم تقبل معارضته، فعلمه وجهله سواء.

مثاله: المُبْرَأ، يعني: الرجل الذي عليه دَيْن، أو أي حق كان، إذا قال له الطالب: أبرأتك من دَيْنك. هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين، سواء رضي أم لم يرض.

أما لو وهبه شيئاً، فلا يدخل في ملكه إلا إذا رضي، لأن الهبة عين قائمة بنفسها، فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص، أما الإبراء فهو رفعُ وصف في ذمة.

وبيان ذلك: أن غريمي مدين لي، وهذا الغُرْم وصف في ذمته، فإذا أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرض، لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريم.

ونظيره: لو كان إنسان يطلبني مائة صاع بر وسط، فأتيت إليه بمائة صاع بر جيد، وقال: لا أقبل الجيد، أريد وسطاً، نقول: يلزمه أن يقبل الجيد، لأنني أعطيته نصيبه موصوفاً بصفة ولم أعطه عيناً حتى أقول: لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة في الواقع، فيلزمه القبول، وهذا من جهة التعليل ظاهر.

ومن جهة أخرى نقول: إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدلاً عن الوسط إلا لسفاهته، وتصرف السفيه غير مقبول.

إذاً هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضى، وإزالة الأوصاف، وهي الإبراء، لا يشترط فيها الرضى أيضاً، هذه قاعدة المذهب(١).

وعلى هذا فهل يشترط علم المُبْرَأ؛ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي: اشهدوا أني أبرأت فلاناً من الدَّيْن الذي عليه، ومرت الأيام والأعوام، ثم أتى المطلوب وقال: هذا مالك، فقال الطالب: قد أبرأتك قبل عشر سنين، قال: ما علمت، هل يصح الإبراء؟

نقول: يصح، لأن رضى المبرأ ليس بشرط، سواء علم أم لم يعلم، فإنه سيرتفع الدين عن ذمته.

هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة.

ومذهب الإمام مالك أنه لا يبرأ حتى يقبل.

ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يبرأ إلا إن رده، وهو القول الراجح الذي تطمئن له النفس، لأن المبرأ قد يَرُدُّ الإبراء بحجة أنه لو قبل لأوشك أن يكون المُبْرئ \_ بكسر الراء \_ يمن عليه بذلك الإبراء بعد ذلك، وهذا لا شك أنه يؤثر

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٧/ ٢٧)، ط: هجر.

على نفسية المبرأ، فهذا هو القول الراجح أنه إذا لم يرض المبرأ بالإبراء فإنه لا يثبت الإبراء، لكننا مشينا في التمثيل على المشهور من المذهب(١).

ـ امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه ثلاثة أشهر، وكانت تحيض في كل شهر حيضة، يعني: أتى عليها ثلاث حيض، فهل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ نقول: نعم؛ لأن رضاها غير معتبر فعلمها ليس بمعتبر.

وعكس هذه القاعدة: من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟

نقول: نعم؛ لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهول؛ فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، إلا أن ينيب غيره مُنابه، فإنه لا يشترط علمه.

مثاله: إذا وكلت رجلاً أن يشتري لي سيارة أو أغراضاً، وأنا لم أعلم هذه الأغراض، فلا بأس لأنى أقمت هذا الرجل مُقامى.

- رجل تزوج لابنه العاقل البالغ بغير رضاه ولا توكيله، هل يصح العقد؟ الجواب: لا، لأنه يشترط رضى الزوج، وهنا لم نعلم رضاه، لكن سبق أن بعض العلماء يقول: إن هذا من باب تصرف الفضولي، وأنه إذا أجازه الابن فلا بأس.

- ومن ذلك لو أن الرجل زوج ابنته كفؤاً في الدين والخلق بدون علمها، فإن تزويجه صحيح، لأن رضاها غير معتبر. وهذا على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه (٢).

والصواب أنه ليس له الحق أن يزوجها بدون علمها، ولا بدون رضاها؛ لقول النبي ﷺ: «لا تُنكح البكر حتى تُسْتأذن»<sup>(٣)</sup> وهذا عام للأب وغيره، بل جاء قول رسول الله ﷺ: «والبكر يستأمرها أبوها»<sup>(٤)</sup> أو قال: «يستأذنها». فنص على إذن البكر، ونص على الأب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الممتع» (۱۱/ ۷٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٠/١١٩)، ط: هجر.

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص۲۱۹.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الثيب (٢٠٩٩)، والنسائي في النكاح، باب استثمار الأب البكر في نفسها (٣٢٦٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٧٠ ـ وكلُّ دعوى لفسادِ العقدِ مع ادعاءِ صحةٍ لا تُجْدِي

هذه من القواعد المفيدة أيضاً: وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان في صحة العقد، فادّعى أحدهما أن العقد غير صحيح؛ لكونه لم يعلم به، أو لكونه عُقِدَ في وقت لا يحل فيه البيع، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، أو ما أشبه ذلك، مما يُفْسِدُ العقدَ والآخر ادّعى صحته، فالأصل الصحة، ودعوى الفساد خارجة عن الأصل فلا تقبل سواء ادعى الفساد لفوات شرط أو لوجود مانع، ولهذا قلنا (لا تجدي) أي لا تنفع.

فنقول للذي ادّعى الفساد: هات البينة، فإذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأت بها فنرجع إلى اليمين على مدّع الصحة، لأن كل من كان القول قوله فإنه لا بد من يمينه، لقول النبي على البينة على المدّعي واليمين على من أنكر»(١).

ولأنه لو فتح الباب وقلنا: إن القول قول مدّع الفساد، لفسدت كثير من عقود المسلمين، ولكان ذلك فتحاً لباب الحيل والتحايل.

ويُذكر عن أحد المشتغلين بالفتيا أنه قال: إن بعض الناس يتحيل على إبطال البينونة في الطلاق الثلاث، ويدّعي أن العقد الذي وقع به الطلاق لم يكن تام الشروط، بل أحد الشهود ممن لا تقبل شهادته، قال ذلك من أجل أن يبطل العقد، وإذا بطل العقد، بطل الطلاق المبني عليه، والذي حصلت به البينونة. فمثل هذا لا يقبل قوله، لأن الأصل الصحة.

## ومن أمثلة هذه القاعدة:

ـ باع رجل على آخر سيارة بثلاثين ألفاً، وبعد يومين أتى البائع وقال:

وأصل الحديث عند مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (١٤٢١/٦٥)، دون لفظ «الأب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٢٠٩٩٠) (٢٠١/٢٥٢).

على أن أصل الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَّكُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية (٢٧٧٤)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه (١٧١١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثاني. وقال المشتري: لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح. فالقول: قول المشتري، ونقول للبائع: هات بينة على أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، فإذا قال: ما عندي بينة، نقول للمشتري: احلف، ونحكم لك بالبيع.

- مثال آخر: تبايع رجلان فادعى البائع أن البيع غير صحيح، لأنه باع قبل أن يبلغ، وبيعُ مَنْ لم يبلغ لا بد فيه من إذن الولي. وقال المشتري: بل البيع كان بعد البلوغ؛ فالقول قول المشتري، بناءً على هذه القاعدة؛ لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها.

لكن هذه المسألة قال فيها بعض أهل العلم: إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عورض بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل؛ لأنه عورض بأصل أقوى منه.

على أنه ينبغي في هذه الصورة أن يرجع إلى اجتهاد القاضي وذلك بالنظر في القرائن فإن رأى أن قوله أقرب إلى الصواب أخذ به.

- مثال آخر: لو باع إنسان بيته، ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهوناً لم يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن، والمشغول لا يُشْغَل فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد فدعواه غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، فإن أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهوناً لفلان فإنه يقبل، لأننا قلنا لا تقبل الدعوى، ولم نقل لا تسمع الدعوى، وهناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. وسيأتي بيان ذلك في القاعدة التالية إن شاء الله.

مثال آخر: ادعى المشتري الجهل بالمبيع، وأنه حين العقد لم يَرَهُ، يريد بذلك إفساد البيع، فدعواه غير مقبولة، لأن الأصل في العقد هو الصحة، وكون المبيع بيده ينفي دعواه الجهل به، وإلا لقال عند استلامه المبيع: إن البيع ما صح، وامتنع من قبضه.

ونظير ذلك: المرأة التي يشترط إذنها في النكاح، لو ادعت أنها لم

تأذن، فإن كان قبل الدخول قبلت دعواها، وإن كان بعده فلا، لأنها مكنت من نفسها.

- مثال آخر: أن يدعي البائع أنه كان مكرهاً يعني فلا يصح البيع فإن دعواه لا تقبل إلا ببينة. وهكذا كل عقد إذا اختلف المتبايعان فيه فادعى أحدهما ما يقتضي فساده وأنكر الثاني فالقول قوله لأن الأصل وقوع العقود على الصحة.

#### 

# ٧١ - وكلَّ ما ينكره الحسُّ امنَعَا للماعَ دعواه وضدَّهُ اسمَعَا

هذا له صلة بالبيت الذي قبله، وهذه القاعدة من القواعد العامة في الدعاوى؛ أن كل ما ينكره الحس فامنع سماع الدعوى فيه إطلاقاً؛ ومعنى عدم سماع الدعوى: أن القاضي لا ينظر في القضية، ويصرف المُتَدَاعِيين، ولا يسمع لهما، لأن الحس يُكَذِّب الدعوى.

قوله: (كل) بالنصب مفعول لقوله: (امنعا) والألف في قوله: (امنعا) للإطلاق وليست للتثنية.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

- ـ لو ادّعى شخص له عشرون سنة أن شخصاً له إحدى عشرة سنة ابن له، فإنها لا تسمع هذه الدعوى، لأنه لا يمكن أن يولد لشخص وله تسع سنين.
- ـ لو ادّعى أن هذا الصغير من الضأن من شاته، والشاة حامل الآن، والصغير قد ولد له أربعة أيام أو خمسة، فإنه لا تسمع دعواه لأن الحس يكذبه.
- لو ادّعى أي شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، والأمة عمرها خمس عشرة سنة، وهذا الولد المُدَّعَى عمره عشر سنوات، فإن دعواه هنا لا تسمع لأن الحس يكذبه.

- لو ادّعى أحد من الناس أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس، وكان الناس رأوه غاب قبل غروب الشمس بالمراصد والمكبرات، فدعوى هذا الرجل لا تسمع، لأنه يكذبها الحس.

لو ادعى أن شخصاً من المشرق اعتدى على شخص من المغرب وهو حين اعتدائه موجود في المغرب فإن هذه الدعوى لا تسمع أصلاً لأنها تخالف الحس، وأما ما كان بعيداً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع ثم ينظر ما تقتضيه الدعوى فيما بعد من بينه أو نكول أو غير ذلك.

فكل شيء يكذبه الحس لا نقول: لا تقبل الدعوى فيه، بل نقول: لا تسمع.

والفرق بين نفي السماع ونفي القبول، أن نفي السماع: أن يقول القاضي للمُتَدَاعِيين انصرفا لا أسمع دعواكما ولا يُشَكِّل لهما جلسة. وله أن يؤدبهما على هذه الدعوى.

أما نفي القبول فمعناه: أن القاضي يُشَكِّل جلسة ويستمع من الخصمين، ثم ينظر هل تقبل دعوى أحدهما على الآخر أم لا، ثم يجريها على ما تقتضيه الشريعة.

فَفَرَّق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي، بدلاً من أن يجلس ويستمع في أمر لا يمكن فإنه يصرفهما مباشرة.

## 

٧٧ - بيِّ نه أَلْزِمْ لحل مُدَّعِ ومنكراً أَلْزِمْ يميناً تُطِعِ

قوله: (بينة): مفعول لـ (ألزم): يعني ألزم كل مدع البينة ليحكم له بما ادعاه، (ومنكراً الزم يميناً) يعني ألزم المنكر اليمين على ما أنكر (تطع) أي تطع النبي ﷺ في قوله: «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر».

وهذه من القواعد الهامة في الدعاوى. وذكرها الناظم بعد قوله فيما سبق: إن من ادعى شيئاً لا يمكن فإنها لا تسمع دعواه، لبيان أن من ادعى شيئاً ممكناً، فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينة.

- مثال ذلك: لو ادعى زيد على عمرو ديناراً، فأنكر عمرو، وقلنا لزيد: ائت ببيّنة، فإن أتى ببينة حكم له بها، ولا يحكم له بمجرد دعواه، لأن دعواه سبب وليس مقتضياً للحكم، وإن لم يأت ببينة قيل للمنكر: احلف، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول.

فما هي البينة التي لا بد لكل مدع إثباتها؟

الجواب: البينة على القول الراجح هي: كل ما أبان الحق وأظهره من شهود، أو قرائن، أو عادات أو غيرها.

ثم إن بيّنة الشهود تختلف:

فمنها: ما لا بد أن تكون أربعة رجال.

ومنها: ما لا بد أن تكون ثلاثة رجال.

ومنها: ما لا بد أن تكون رجلين.

ومنها: ما لا بد أن تكون رجلين، أو رجلاً وامرأتين، أو رجلاً ويمين المدعى.

ومنها: ما لابد أن تكون شاهداً واحداً إما رجلاً أو امرأة.

أما الذي لا بد فيه من أربعة رجال عدول هو الزنا أو الإقرار به.

وأما الذي لا بد فيه من ثلاثة رجال، فهو: الرجل يكون غنياً، ثم يصيب ماله جائحة تتلفه، فيأتي يطلب من الزكاة، فهذا لا نقبل منه إلا بثلاثة رجال.

وأما الذي لا بد فيه من رجلين ذكرين، فهي الحدود ـ سوى الزنا، فسبق أنه لا بد فيه من أربعة شهداء ـ، والقصاص، وما ليس بمال ولا ملحقاً به. فالحدود مثل السرقة: لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سرق، فإن أتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط، ثبت حقه في المال ولم يثبت الحد، فيضَمَّنُ السارقُ المالَ المسروق، ولكن لا يقام عليه الحد، لأن بينة المال وُجِدت، وبينةُ الحد لم توجد وهذا مما يتبعض فيه الحكم.

وأما الذي لا بد فيه من رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، فهو: المال وما يقصد به المال، أما المال: فكالبيع والشراء والهبة وغيرها، وأما ما يقصد به المال: فكالرهن والضمان والكفالة وما أشبهها.

أما الرجلان، أو الرجل وامرأتان، فقد جاء في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وأما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبتت بذلك السنة عن الرسول ﷺ (١).

وأما الذي يكفى فيه شاهد واحد فهو: فيما لا يطّلع عليه إلا النساء كالرضاع والولادة، ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرضاع، ولو كانت واحدة.

- فلو أن شخصاً تزوج بامرأة، وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة، قالت: إني أرضعتكما خمس مرات رضاعاً مُحَرِّماً، فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة.

\_ ولو أن رجلاً قال: أنا أشهد على فلانة أنها أرضعت هذه المرأة وهذا الرجل، كل واحد خمس مرات، يقول العلماء: إنه يقبل، لأن ما تقبل فيه المرأة يقبل فيه الرجل ولا عكس، وهذا قياس صحيح.

وقد تكون البينة مجرد الوصف، مثال ذلك:

رجل وجد لُقَطَةً، عشرين ألفاً، وسأل وبحث، فجاء إنسان وقال: هي لي، هنا لا يلزم أن يأتي بالشهود، بل يكفي أن يصفها؛ لأن الوصف يقوم مقام الشهادة. وإنما قام مَقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يدّعيها، والملتقط مقر بأنها ليست ملكه، فاكتفي بالوصف كما جاء ذلك عن النبي علي النبي كالمنتقبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة دفع إليه رقم (۲۲۵۰).
 وأخرجه مسلم، كتاب اللقطة رقم (۳۲٤۹).

والعادة أيضاً تكون بيّنة:

- رجل طلق امرأته، ولما طلقها ادعت المرأة أن أواني القهوة لها، وادعى الرجل أن الحُلي الذي عليها له، فهل نقبل قول المرأة في المسألة الأولى؟

نقول: لا، لأن العادة أن أواني القهوة من عند الرجل، وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية؟ نقول: لا، لأن العادة أن الذي له الحُلي هو المرأة، ولا نحتاج أن نطالب بالشهود. والبينة في هاتين الصورتين هي العادة.

والقرينة أيضاً تكون بينة:

- رجل هارب عليه غترة وبيده غترة، ورجل آخر وراءه يصيح ويقول: أعطني غترتي، فقال الذي بيده الغترة، وهو الهارب: هذه لي، وقال الطالب: هذه غترتي، وليس هناك عادة تحكم بينهما؛ نقول هي للطالب.

فإذا قال الهارب: هات الشهود، الغترة بيدي وأنت مدع أنها لك، نقول: البينة ما بان به الحق، وهنا الحق يبين بأن الغترة للطالب.

لكن لو ادعى الطالب أن غترته هي التي على رأس الهارب، لأنها أحسن من التي بيده، فهنا لا بد فيها من بينة؛ لأن الأصل أن التي على رأسه غترته، حتى لو ادعى الطالب بأن الهارب أول ما أخذ غترته لبسها لأنها أحسن، وجعل غترته في يده، حتى إذا أُدرك وادَّعي عليه يقول: هذه التي بيدي هي غترتك. نقول: لا شك أن هذا فيه احتمال، ولكن لا يصل لأن يكون بينة.

المهم أن كل من ادعى دعوى فعليه البينة، والبينة كل ما يَبِيْنُ به الحق ويظهر، وهي إما شهود وإما قرائن وإما عادات وإما أحوال.

وقوله: (ومنكراً اللزم يميناً): هنا عندنا اسمان منصوبان (منكراً) (يميناً)، فلماذا نصب هذا الفعل مفعولين؟ نقول: لأن الفعل (ألزم) يتعدى إلى مفعولين، فهو من باب أعطى وكسا.

وظاهر كلام الناظم أن اليمين تجب على كل منكر في أي دعوى، وهذا هو ظاهر عموم الحديث. لكن بعض أهل العلم قيد ذلك بما يُقْضَى فيه

بالنكول<sup>(۱)</sup>، وهو المال وما يقصد به المال، وأما ما لا يقضى فيه بالنكول فإنه لا يُلْزَم المدعى عليه باليمين، لأنه إن لم يحلف فإنه لا يقضى عليه.

وإذا نَكَلَ المنكر فهل ترد اليمين على المدعي؟ في ذلك قولان للعلماء: فمنهم من قال: لا ترد، ومنهم من قال: ترد.

والصحيح أن هذا راجع إلى القاضي فإن رأى أن يردها على المدعي لاتهامه إياه بالكذب فلا بأس، وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكل عن اليمين قضى عليه.

- مثاله إذا ادعى شخص على آخر فقال: إن في ذمتك لي عشرة آلاف درهم، وطلب منه البينة، فقال: لا بينة عندي. نقول للمدعى عليه: احلف، قال: لا أحلف. فهنا نقضي على هذا الذي نكل بالنكول، ونقول: سلم للمدعي عشرة آلاف ريال؛ لأنك إذا كنت صادقاً فإن اليمين لا يضرك، وامتناعك عن اليمين يدل على صدق دعوى المدعي، فإن قال: أنا أريد أن أفتدي يميني، فنقول له: افتد يمينك بما ادعاه المدعي عليك، وهي عشرة آلاف ريال.

- إنسان آخر ادعى على شخص أنه قذفه، فقال المدعى عليه: أنا لم أقذفه، فهل نحلفه؟

نقول: لا نحلفه، لأنه لو امتنع فإنه لا يقضىٰ عليه بالنكول، إذ إن القضاء بالنكول يكون في المال وما يقصد به المال. لكن لو رأى القاضي أن مع المدعي قوة وقرينة، فهذا لا بأس به أن يُقضى على المدعى عليه بالنكول، لأنه يقال له: إذا كنت صادقاً أنك لم تقذفه، فما المانع من اليمين.

وهذا القول له وجهة قوية، لأن من كان صادقاً في نفي ما ادعي عليه لا يهمه أن يحلف، لأنه صادق ويبرئ ذمته، ويطمئن صاحبه.

- لو ادُّعي على رجل أنه زنى فأنكر، لم نحلفه، لأنه لا يقضى عليه بالنكول.

<sup>(</sup>١) النكول: أي الامتناع عن اليمين.

فكل من أنكر فإن عليه اليمين إلا فيما لا يقضى فيه عليه بالنكول.

فتبين أن القاعدة هي: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وأنه يستثنى من ذلك: إذا كان الظاهر أقوى من الأصل، فإننا لا نقبل يمين المدعى عليه، مثاله: ما سبق من دعوى الطالب غترة بيد هارب عليه غترة وبيده غترة، ويخرج هذا على الحديث بأن البينة ما بان به الحق، والحق يبين في هذه الصورة بأن الطالب هو الذي له الغترة ويقضى له بها.

- ادعى رجال الحُسْبَة، أو عامل الزكاة، على شخص أنه لم يؤد زكاة ماله، وقال هو: إنه أداها، فالقول قوله، ولو قال إنه أداها إليهم فعلى رجال الحُسْبَة أو العاملين اليمين على ما أنكروه.

وهل يلزم صاحب المال باليمين في الصورة التي قال إنه أداها أو لا؟

الجواب: الأصل أنه لا يلزم بها، لأنه مُؤْتَمن على دينه؛ نعم لو فرض أن الرجل ادعى أنه أداها إلى فلان، فسألنا فلاناً هذا فقال: لم يعطني شيئاً. فهنا نلزمه باليمين؛ لأن هناك فرقاً بين التقييد والإطلاق، أي: بين أن يقول أديتها إلى فلان، أو أديتها مطلقاً.

- وكذلك لو كان رجلاً ذا مال كثير، وقال: أديت الزكاة. ونعلم أنه لو أدى الزكاة لكان لها أثر في المجتمع، فهنا قد لا نقبل قوله، لأن الظاهر يخالفه ويكذبه.

مسألة: ما حكم تغليظ اليمين على من لزمته؟

الإجابة: الحكم بتغليظ اليمين راجعٌ إلى القاضي، ثم هل تغلّظ في كل شيء حتى في الشيء الزهيد كالدرهم ونحوه، أو لا تغلّظ إلا في الأشياء العظيمة؟ الصحيح أنها لا تغلّظ إلا في الأشياء الكبيرة، لأن عموم قول الرسول على على من أنكر»(١) يقتضى أنه لا تغليظ.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۸۹.

مسألة: كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه في الخصومات؟ نقول: المدعى من يدعى خلاف الأصل، والمنكر من يثبت الأصل.

مسألة: لو حصلت سرقة بين جماعة من الناس، فألزم بعضهم بعضاً بالمباهلة (١٠)، فهل يجوز هذا؟

نقول: لا يجوز، لأن المباهلة لا تقال في الغالب إلا في المسائل الخطرة في مسائل دينية، أما مسائل الدنيا فالرسول على بينها لنا: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر»(٢).

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية وقد شرحه ابن رجب شرحاً جيداً من أحب أن يرجع إليه فليفعل<sup>(٣)</sup>.

## 

٧٣ - كلُّ أمينٍ يدعي الرَّدَّ قُبِلْ ما لم يكنْ فيما له حظٌّ حَصَلْ هذه قاعدة في دعاوي الأمناء

قوله: (كل أمين): الأمين: هو كل من حصلت العين بيده بإذن من الشرع أو بإذن من المالك.

- فولي اليتيم أمين في مال اليتيم، لأن المال حصل بيده بإذن الشرع.
- المستأجر بالنسبة للمؤجر أمين، لأن العين حصلت في يده بإذن مالكها.

قوله: (يدعي الرد قبل): يعني: إذا ادعى الأمين الرد، أي: رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد.

<sup>(</sup>١) المباهلة: من البَهلة والبُهلة أي: اللعنة، فالمباهلة الملاعنة وبُهلة الله بَهلتُه أي لعنة الله. وهي أن يجتمع المحتلِفان فيقولان: لعنة الله على المبطل منا. انظر: طُلبة الطلبة \_ لنجم الدين النسفى \_ ص١٠١، ط: الكتب العلمية.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم ص٣٧٨ ـ ٣٨٨، ط: دار الريان للتراث. الحديث الثالث والثلاثون.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

- رجل أودعته عشرة آلاف ريال، ثم أتيت إليه فيما بعد، وقلت: أدِّ لي الوديعة التي أودعتك، فقال: قد رددتها عليك، فلا يطالب بالبينة على الرد، بل نقول: القول قوله لأنه أمين ومحسن، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩١] ولو كان يغلب على ظننا صدق المودع، لأن المودع رجل ليس بالأمين، والمودع يغلب على ظننا أنه أصدق فلا نقضي للمودع لأنه هو الذي فَرَّط بكونه أودعها عند من يشك في أمانته.

- ومثل ذلك: من أنقذ مالاً من هلكة، ثم ادعى صاحب المال أن هذا المنقِذ لم يَرُدّه، إما أنه لم يرده مطلقاً، أو لم يرد بعضه بأن ادّعى صاحب المال أن المال أكثر مما رده منقذه، فهنا القول قول منقذ المال، لأنه محسن، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

قوله: (ما لم يكن فيما له حظ حصل): يعني: ما لم يكن في الأمور التي حصل للأمين فيها حظ؛ أي: منفعة، فإنه لا يقبل قوله في الرد حتى يأتي ببينة.

مثال ذلك: المستعير: رجل استعار من شخص قلماً، ثم ادعى المستعير أنه رده لصاحبه فهل يقبل قوله؟

نقول: لا، لأن له فيه حظّاً، فلا يقبل قوله في الرد، فهو قد قبضه لمصلحة نفسه وليس لمصلحة المالك ولأن الأصل عدم الرد، فإنه إذا لم يرد المال فهو ضامن له.

وإذا كان في ذلك حظ للطرفين، المالك والأمين فهل يقبل قوله في الرد؟ نقول: كلام المؤلف يدل على أنه لا يقبل، لأنه حصل له فيه نفع.

مثال ذلك: المستأجر: أَجَّرْتَ شخصاً سيارة لمدة يوم، ثم جئت أطلبه إياها فقال: رددتها عليك. فهل يقبل قول المستأجر؟

نقول: لا يقبل لأنه قبضها لمصلحة نفسه، أي لاستيفاء حقه؛ ولو قبلنا قوله لكنا أعطيناه الحظ مرتين.

ولأن الأصل أيضاً عدم الرد، بل وعليه ضمانه، لأن الأصل في قابض مال غيره الضمان، ولا يوجد ما يعارضه، هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله.

وفيه وجه آخر أنه يقبل لأن الحظ هنا ليس متمحضاً للقابض، بل هو للأمين وصاحب السيارة، إذ إن الأمين انتفع بالسيارة، وصاحب السيارة انتفع بالأجرة.

ولكن القول الأول أظهر وهو الراجح أنه لا يقبل قوله لأنه قبضها لمصلحة نفسه، ولأن الأصل عدم الرد.

إذاً نقول: الأمناء القابضون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

١ \_ من قبض المال لحظ مالكه، مثل: المودّع.

٢ \_ من قبض المال لحظ نفسه، مثل: المستعير.

٣ \_ من قبضه لحظهما جميعاً مثل: المستأجر.

ومفهوم قول الناظم (كل أمين): أن من ليس أميناً فإنه لا يقبل قوله في الرد، كالغاصب.

## $\blacksquare \ \diamondsuit \ \blacksquare \ \diamondsuit \ \blacksquare \ \diamondsuit \ \blacksquare$

# ٧٤ - وأَطْلِقِ القَبُولَ في دعوى التلَفْ وكلُّ مَنْ يُقبِل قولُه حَلَفْ

قوله: (وأطلق القبول في دعوى التلف) هذه القاعدة في دعوى الأمين التلف لا الرد، فإذا ادعى الأمين التلف فإنه يقبل قوله، سواء قبضه لحظ مالكه، أو لحظ نفسه، أو لحظهما جميعاً. وسواء حصلت العين بيده بإذن من الشارع، أو بإذن من المالك، لأن التلف ليس من فعله ولا باختياره.

مثال ذلك: المودَع، لما أتى إليه المودِع قال: أعطني الوديعة قال: تلفت أو سرقها سارق. فهل يقبل قوله؟ نقول: نعم، يقبل.

- طلب المعير العين التي أعارها للمستعير فقال: إنها تلفت. فإنه يقبل قوله، لأنه أمين، ولم يقل: إني رددتها عليك؛ لأن هذا دعوى إيقاع فعل من صاحبها وهو القبض، لأنه لو ادعى الرد فمعناه أن هناك رادًا ومردوداً عليه، والمردود عليه أنكر.

ولكن هل يضمن المستعير إذا تلفت العارية وهي بيده، أم لا؟

هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. على أربعة أقوال: فمنهم من قال: لا تُضمن إلا بتعدّ أو تفريط، ومنهم من قال: تضمن مطلقاً سواء تعدى أو فرط، أم لم يتعد ولم يفرط، ومنهم من قال: تضمن إن شرط المعير ضمانها وإلا فلا، ومنهم من قال: تضمن إلا أن يشترط المستعير عدم الضمان.

والقول الراجح أنها لا تُضمن إلا بتعد أو تفريط، لأنها حصلت في يد المستعير بإذن صاحبها وهو أمين فيها.

ـ المستأجر إذا طلبت منه العين المؤجرة فادّعى تلفها فإن القول قوله.

فالقاعدة أن كل أمين ـ وهو من وقعت العين بيده بإذن الشرع أو المالك ـ إذا ادعى التلف فإنه يقبل قوله.

ولكن إن ادعاه بأمر ظاهر لا يخفى عادة، مثل أن يقول: جاءت أمطار كثيرة على العين المستعارة واجترفها السيل، والأمطار الكثيرة ظاهرة، فنقول له: أقم البينة أولاً على وجود هذا الأمر الظاهر، ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها تلفت به.

ولو قال: احترق البيت وفيه العين، نقول: أقم البينة على احتراق البيت، لأن الاحتراق أمر ظاهر، فإذا أقمتها نقبل قولك بأنها احترقت معه، ولا نقبل دعوى المؤتمِن وهو صاحب العين، أن العين لم تكن بالبيت، بل يقبل دعوى الأمين أنها احترقت مع البيت.

والحاصل: أن الأمناء في دعوى الرد يختلفون، فيقبل قول الأمين في الرد إذا كان قد قبض العين لمصلحة مالكها، ولا يقبل قوله إذا كان له مصلحة في قبض العين، إما خالصة، أو مشتركة مع المالك.

وأما في التلف، فإن قول جميع الأمناء مقبول، سواء كانت العين بأيديهم لحظ مالكها، أو لحظهم هم، أو لحظهما جميعاً.

قوله: (وكل من يقبل قوله حلف): هذه قاعدة: أن كل من قبلنا قوله من الأمناء لزمه اليمين على ما ادعاه، ولا يكفي قوله بل لا بد من اليمين، فإن لم يحلف لم يقبل قوله، لقول النبي ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(١).

مثال ذلك: رجل أودعته مالاً فادعى أنه تلف فيقبل قوله لكنه يحلف.

ـ رجل آخر أعرته حاجة من الحوائج ادعى أنها تلفت فيقبل قوله أيضاً لكنه يحلف.

ـ رجل آجرته كتاباً فادعى أنه تلف فيقبل قوله لكنه يحلف.

وهكذا كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك فإنه يقبل قوله في التلف لكنه لا بد أن يحلف.

وهذا الحلف أحياناً يكون في جانب المدعي، وأحياناً يكون في جانب المُدَّعَى عليه، فكل من قوي جانبه فإن اليمين تكون في حقه.

ويدل لهذا قصة القسامة حينما طلب النبي على من المدعين أن يُقسموا (٢)، مع أن الأصل أن اليمين في جانب المدعى عليه. لكن كانت اليمين في القسامة في حق المدعى لقوة جانبه.

- ومثال ذلك لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أواني البيت فما يصلح للمرجل فهو له، وما يصلح للمرأة فلها. ولكن لو ادعى الرجل ما يصلح له وهو بيد المرأة، فقالت: هو بيدي وهو ملكي، فهنا القرينة تشهد بأن المال للرجل فيكون له، ونقول له: احلف أنه لك. فهنا اليمين في جانب المدعي، لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال (٢) أخرجه البخاري في القسامة، باب القسامة (١/١٦٦٩)، من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة رضى الله عنهما.

فاليمين إذا في جانب أقوى المُتَدَاعِيَيْن.

واعلم أنه لا يُحَلِّفُ المرء في العبادات لأنها بين العبد وربه، فلو ادعى رجل أنه أدى الزكاة لم يحلف، لأنها حق لله، أمانة بين العبد وربه.

مسألة: إن قال قائل: إذا كان الأمين قد قبض العين لمصلحة مالكها، ثم ادعى الرد، فهو محسن فكيف نلزمه باليمين؟

والجواب أن نقول: لأن اليمين لا تضره إن كان صادقاً، وإن لم يكن صادقاً فإنه إن كان عنده تقوى لله فإنه لن يحلف، سواء في دعوى الرد إذا قبل قوله فيه، أو في دعوى التلف.

فإن قال قائل: إذا لم يحلف الأمين على الرد في دعوى الرد، أو على التلف في دعوى التلف، فما الحكم؟

فالجواب: الحكم أنه يضمن، لأنه لو كان صادقاً لم يضره أن يحلف، فإن قال قائل: لعله هاب اليمين؟ فالجواب: أنه إذا هاب اليمين فهذا دليل على ورعه، ومن تمام ورعه أن يضمن الحق لصاحبه.

مسألة: إذا ادعى المالك أن العيب حصل عند المستأجر فهل يقبل قوله؟

والجواب أن نقول: حتى لو حصل عند المستأجر وهو لم يتعد، ولم يفرط، فلا ضمان عليه، لكن إذا اختلف البائع والمشتري عند مَنْ حدث العيب؛ فقال البائع: إنه حدث عند المشتري، وقال المشتري: إنه حدث عند البائع، فإن كان لا يحتمل قول الثاني، أخذ بقول الأول.

مثال ذلك: إذا كان العيب إصبعاً زائدة وقال المشتري: إنه معيب عند البائع، وقال البائع: بل عند المشتري. فالقول قول المشتري، لأنه لا يمكن أن تنبت الإصبع، وإذا كان جرحاً طرباً نعلم أنه حدث عن قرب، فادعى المشتري أنه حدث عند البائع، وادعى البائع أنه حدث عند المشتري فالقول قول البائع هنا، وإذا كان يحتمل هذا وهذا، فمن العلماء من قال: إن القول

قول البائع، ومنهم من قال: إن القول قول المشتري، وسيأتي الصحيح في المسألة إن شاء الله وفقاً لقواعد الفقهاء (١).

مسألة: إذا أتى المودِع ببيّنة على أنه أودعه ثم أنكر المودَع باليمين فما الحكم؟

والجواب أن نقول: إذا أتى المودع ببيّنة أنه أودع الوديعة، فمعلوم أن القول قوله، وإنكار المودّع باليمين لا يقبل.

٧٠ ـ أدّ الأمانَ للذي قدْ أَمَّنك في ولا تخن مَنْ خان فهو قد هَلَكْ

وهذه أيضاً قاعدة مهمة: أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة لمن أمّنَه على أي حال كان؛ سواء كانت وديعة أو عارية أو إجارة. بل حتى الكلام إذا أمّنَك عليه، فالواجب أن تؤدي الأمانة. ولهذا قال العلماء: إذا قال لك الرجل أبْلِغ سلامي فلاناً. فقلت: أفعل إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تنقل السلام، لأن الذي قال لك ذلك أمّنك، فإن لم تقبل إبلاغ سلامه فلا يلزمك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا وَدَّعَ أحداً يتوجه إلى بلد أن لا يقول: سلم لي على الجماعة، أو على الطلبة، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يُحرج صاحبه، إن قبل تحمل المسؤولية، وإن رفض ربما يسخط صاحبه، ولكن يقول: سلم لي على من سأل عني، فإذا قال ذلك، صار إذا شئل تذكر، فيقول: فلان طيب ويسلم عليك.

- إذا كان الإنسان عليه دين لفلان مائة ألف، وكان قد أودع الذي له مائة ألف وديعة مائة ألف، فذهب الرجل المطلوب إلى الطالب وقال: أعطني الأمانة التي أودعتك إياها وهي المائة ألف، فأنكر، فهنا تكون البينة على المدعي، فنقول له ائت بالشهود على أنك أعطيت فلاناً مائة ألف؛ وإلا فلا شيء لك.

<sup>(</sup>١) انظر شرح البيت السابع والثمانين.

فإن قال: ما عندي بينة. قلنا: يحلف الرجل إذاً، فحلف بأنه ما أعطاه الأمانة، وفي ذمة المدعي للحالف مائة ألف، فهل نقول: اجحد الذي عندك، لأن الرجل خانك فخنه أو لا يجوز؟

نقول: لا يجوز، بل أوفه دَيْنَه، وأما وديعتك التي جحدها فحسابه على الله عز وجل.

إذاً إذا خانك أحد في معاملة فلا تخنه، أدِّ الأمانة واصدق، وإذا كان قد خانك فحسابه على الله عز وجل. ولهذا قال: (ولا تخن من خان فهو قد هلك) أي خسر فيكون الوزر عليه وأنت لك الأجر؛ وبهذه القاعدة تستقيم أحوال الناس ولو قلنا: كل من خانك فخنه، لكان الناس يخون بعضهم بعضاً فتكثر الخيانات وتفسد الأمور.

وجاء في الحديث الصحيح: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (١) وهذه المسألة ثقيلة على الطمّاعين وأهل الشح، فيقولون: كيف أقر له بدينه وهو أنكر الوديعة التي عنده؟

فنقول: نعم، أدِّ الأمانة، واستثنى المؤلف من هذا بقوله:

# ٧٦ - وجائزٌ أخذُك مالاً استُحِقْ شرعاً ولو سرّاً كضيفٍ فهو حَقْ

استثنى هذه المسألة وهي إذا كان لك حق تستحقه شرعاً، لا بالمعاملة، لأن الذي تستحقه بالمعاملة قلنا ـ فيما سبق ـ: يجب أن تؤدي الأمانة له ولا تخنه، لكن إذا كان لك الحق واجباً شرعاً كالضيف، فله أن يأخذ من مال مضيفه لو لم يؤده حق الضيافة، ولو بغير علمه ولهذا قال: (ولو سراً) مثاله:

- نزل ضيف بشخص وقال: أنا ضيف عندك، فقال: أنا غير مستعد، ولكن أدلك على المسجد فإنه مكان للضيوف ممن أراد الصلاة. فانصرف

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٣٥٣٥)، والترمذي كتاب البيوع، باب (١٢٦٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الرجل، وتمكن من أن يأخذ شاة من بيت الرجل، وتمراً من نخله يكفيه، فذبح الشاة وأكل حتى شبع، وفي الصباح جاء له بالباقي فهل يجوز هذا العمل أوْ لا؟

نقول: نعم، يجوز لأنه حق عليه، لكن إذا تمكن أن يجد شيئاً بدون ذبح الشاة، فليفعل مثل ما لو وجد لحماً من مذبوح، فهذا لا يأخذ شاة ليذبحها.

- نزل أناس على صاحب غنم ضيوفاً عليه، ولكن صاحب الغنم لم يقم بواجب الضيافة، فلهم أن يأخذوا من غنمه بقدر ضيافتهم بالمعروف، لأن وجوب الضيافة على صاحب الغنم ثابت بالشرع، وأخذُهم من ماله قَدْرَ ضيافتهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا كان يُخاف من أخذهم من ماله بقدر ضيافتهم أن تقع فتنة بينهم وبينه، بقتال حاضراً أو مستقبلاً، فإن دَرْء المفاسد أولى.

والمراد بهذه المسألة ما لو سافر إنسان لغرض مقصود ونزل ضيفاً بآخر، لا أن إنساناً يسافر ليبحث عمن ينزل عنده، من أجل أن يأخذ حق الضيافة، فهذا لا يجوز، لأن هذا إنما سافر ليأكل أموال الناس.

لكن لو قال قائل: هل يجوز أن يشتروا من غنمه مقدار ضيافتهم، ثم يقولون: لم نشتر منك شيئاً.

فالجواب: لا يجوز هذا، لأن عقد البيع معه عقد شرعي، وثبوت الحق في ذممهم ثبت بفعلهم، فلا يحل لهم إنكاره من أجل أخذ ضيافتهم.

- ومن ذلك المرأة، فإن نفقتها واجبة على الزوج شرعاً، فلو كان زوجها بخيلاً، لا يعطيها ما يكفيها، وله مال تقدر على أخذه لتنفق على نفسها وأولادها ـ إن كان لها أولاد ـ بالمعروف، فهل لها أن تفعل؟

نقول: نعم، لأن النبي ﷺ أفتى به هند بنت عتبة رضي الله عنها حين جاءت وقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله؟ قال: «خذي من ماله ما

يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف»<sup>(١)</sup>، فلها أن تفعل لأن هذا حق شرعي وسببه ظاهر.

- ومثل ذلك أيضاً من تجب نفقته على شخص بخيل لا يعطيه ما ينفقه علىه، فإن له إذا قدر على شيء من ماله أن يأخذ منه بالمعروف، قياساً على حق الزوجة.

- رجل استأجر أجيراً فعمل الأجير حتى انتهت مدة الإجارة، وصار يطلب المستأجِر ولكنه يماطل به، فقدر الأجير على أخذ شيء من ماله، فهل يأخذ أو لا؟

نقول: لا يأخذ لأن الواجب هنا بالعقد لا بالشرع.

وهذا يقع كثيراً، ولو فتح الباب للأخذ بمثل هذا السبب غير الظاهر، لكان كثير من الناس يأخذ من مال غيره ويقول: أنا لي حق عليه، ويحصل بهذا شر كثير، ولو علم صاحب المال بأن عامله أخذ من ماله بغير علمه، حصل من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمغبته إلا الله عز وجل.

إذاً يستثنى من قولنا:

(أدِّ الأمان للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك)

ما كان واجباً شرعاً؛ كحق الضيف ونفقة الزوجة والأولاد وما أشبه ذلك، فهؤلاء لهم أن يأخذوا من مال من منعهم، سراً أو علناً، وذلك لأن سبب الوجوب ظاهر معلوم، فلا تقع فيه الخيانة ولا الفوضى.

مسألة: في قول الناظم رحمه الله تعالى:

أدَّ الأمان للذي قد أمَّنك ولا تخن من خان فهو قد هلك هل هذا على سبيل الوجوب، أو من باب الورع؟ فمن استأمنني على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. . . (۲۰۹۷)، ومسلم في الأقضية، باب قضية هند (۲٬۱۷۱٤)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

مال، وأنا أطلبه بدين عليه، فهل لو تحايلت وأخذت حقي منه بهذه الحيلة، يكون هذا من المحرم؟ وما الرأي في الحيلة لمن له حق عند غني مماطل؟

والجواب أن نقول: الحديث عام: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (١) فيجب أداء الأمانة، ولا تجوز الخيانة، وكما قلنا في الشرح: إن أدركت حقك في الدنيا فهذا هو المطلوب، وإن لم تدركه ففي الآخرة، وعلى هذا نقول: إن التحيل على أخذ المال على غير وجه شرعي محرم.

ولكني أرشد إخواني إلى ألّا يفرطوا في الأموال، وأن يحفظوا عليهم أموالهم، وألّا يؤدوا إلى أحد شيئاً إلّا بشروط. وقد أرشد الله إلى هذا بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِيكَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَحَمَى فَاصَتُبُوهُ الله الله عزه الله وكون بعض الناس يستحي أن يُشْهِد، يقال له: أنت الذي فرطت، وأنت الذي أهملت، والإشهاد لا ينافي الحياء، لأنه حق.

وأما المماطل إذا قدرت على شيء من ماله، فلا يجوز لك أن تخونه، بل: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

مسألة: إذا كان الوالد لا ينفق على أهل البيت، وابنه ساكن معهم، ويقوم في أكثر الأحيان بالصرف عليهم، نظراً لأنه موظف، ولكنه في بعض الأحيان لا يستطيع، فهل يجوز له أن يأخذ من مال أبيه بقدر ما يكفي البيت، وينفق عليه بدون علمه؟

الإجابة: نعم، يجوز له أن يأخذ من مال أبيه ما ينفقه على بيت أبيه بدون علمه.

٧٧ ـ قد يَثْبُتُ الشيءُ لغيرِهِ تَبَعْ وإنْ يكنْ لو استَقَلَّ الامْتَنَعْ ولا ـ قد يَثْبُتُ الشيءُ لغيرِهِ تَبَعْ وإنْ يكنْ لو استَقَلَّ الامْتَنَعْ ووله: (قد): هنا يحتمل أن تكون للتحقيق، ويحتمل أن تكون للتقليل،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۰۵.

والمراد الأول يعني: أن الشيء يثبت لغيره تبعاً، لكن بشرط أن تتحقق التبعية، فإذا تحققت التبعية تحقق الإتباع.

وقوله: (تبع): حال من فاعل (يثبت) وسكَّنها، مع أنها منصوبة، لأجل القافية، وكذلك وفقاً للغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون.

وهذه القاعدة وهي أن الشيء قد يثبت تبعاً لغيره مع أنه لو استقل لكان حراماً قد نَصَّ عليها الفقهاء رحمهم الله، فقالوا: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وللقاعدة أمثلة كثيرة منها:

- اللبن: بيعه في الضرع حرام؛ للجهالة، ولعدم التمكن التام من استيفائه، فلا يحل بيعه. لكن لو باع شاة لبوناً، يعني فيها لبن، فإنه يجوز، فيكون صحة العقد على اللبن تبعاً.

- رجل باع شاة فيها لبن، بإناء كبير مملوء لبناً فهل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلاً؟ نقول: لا يجوز، ولكن هنا يجوز مع أن اللبن في الضرع أقل من اللبن الذي في هذا الإناء الكبير، لأن اللبن صار تبعاً.

- ومن ذلك تبعية الإنسان لأبويه في الدِّين، فإن الولد يثبت إسلامه تبعاً لوالديه وإن لم ينطق بالإسلام، قال النبي ﷺ: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»(١).

### • < • < • < •

ـ ومثّل الناظم بقوله:

٧٨ - كحاملٍ إنْ بِيعَ حملُها امْتَنَعْ ولو تُباعُ حاملاً لم يَمْتَنِعْ قوله: (حامل): سواء كان حَمْلَ أمة أو بعير أو شاة أو بقرة أو غير ذلك، فلو أنه باع الحمل وحده لكان هذا حراماً، والبيع باطلاً لأن فيه غرراً، لكن لو باع الأم وفيها هذا الحمل، صار البيع صحيحاً لأن الحمل صار تبعاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه... (۱۲۹۲)، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة... (۲۲/۲۲۵۸)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لها أي حزءاً من أجزائها. ولهذا لو قال: بعتك هذه الشاة وحملها لم يصح البيع لأنه أفرده عن أمه حيث عطفه عليها والعطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه والمغايرة تكون بالعين كقولك: جاء زيد وعمرو، وتكون بالصفة كقوله تعالى: ﴿سَيِّج اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَىٰ ﴾ [الأعلى: ١ ـ ١].

قوله: (حاملاً) حال من نائب الفاعل المستتر في قوله: (ولو تباع)، يعني: لو تباع حال كونها حاملاً لم يمتنع، ولا يصح المعنى لو جعلت (حاملاً) نائب الفاعل.

\_ ومثل ذلك ثمر النخل؛ فبيع ثمر النخل وحده لا يجوز، حتى يبدو صلاحه كأن يَحْمَر، أو يصفر، وبيع النخل وعليه الثمر ولو قبل بدو صلاحه جائز.

أما الأول، فلأن النبي ﷺ: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»(۱)، وهو بأن تحمر، أو تصفر.

وأما الثاني، فلأن النبي على قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(٢)؛ فمفهومه أن الثمرة قبل أن تؤبر تكون للمشتري، تبعاً لبيع أصلها، مع أنها لم يبدُ صلاحها بعد.

مسألة: هل يجوز بيع الثمرة لمالك الأصل قبل بُدُوِّ صلاحها؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، ومثال ذلك أن يبيع الفلاح نصيبه من الثمرة على صاحب الشجرة، مثل أن يكون الفلاح قد عامل صاحب النخل بنصف الثمرة، ثم بدا للفلاح ألا يستمر في العمل، وباع نصيبه من الثمرة على صاحب الأصل، فمن العلماء من قال: إن هذا جائز، لأنه باع الثمر على

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت... (٢٠٩٠)، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (٧٧/١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

صاحب الأصل، ومنهم من قال: إنه ليس بجائز، وهذا هو الحق، لأن نصيب العامل مستقل، ولم يملكه صاحب الأصل من جهته، بخلاف ما إذا اشترطه المشتري الذي اشترى الأصل، وهو عليه الثمر.

٧٩ - وكل شرط مُفسد للعقد بنكره يُفسدُه بالقصد
 وهذه أيضاً من القواعد المهمة.

كل شرط يُفْسِدُ العقدَ إذا ذكر فيه، فإنه يفسده أيضاً إذا نوي. يعني أن النية تقوم مقام النطق.

ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(١١).

مثال ذلك: التحليل: فالمطلّقة ثلاثاً، لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى: ﴿مَثَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. تنكح بمعنى تجامع.

فلو أن امرأة طُلَّقت ثلاثاً من زوجها، فقام أهلها بتزويجها، وشرطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول، فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد للعقد ولا تحل لزوجها الأول بهذا العقد، لأنها تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه، فضلاً عن غيره.

ولو أن الزوج الثاني نوى التحليل بدون علم الزوجة وأهلها، فالعقد أيضاً فاسد (٢)، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. فكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد.

\_ ومن ذلك، على المذهب، لو أن إنساناً تزوج بِنِيَّة الطلاق بعد شهر، فالنكاح باطل<sup>(٣)</sup>؛ لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتاً بالشهر لكان هذا الشرط

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۶.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي ذكر هذا المثال أيضاً في النظم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٤١٦/٢٠)، ط: هجر.

مفسداً للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسداً للعقد، كانت نيته \_ أيضاً \_ مفسدة للعقد، لقول النبي على الله الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

- ومن ذلك أيضاً: لو أن إنساناً اشترى سلاحاً، واشترط أن يقاتل به المسلمين، فهذا الشرط باطل ومفسد للعقد، لكن لو نواه بدون شرط، كان العقد فاسداً فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر لا يفسد، فيما لو تحاكموا عند القاضي، ولهذا قال الناظم ممثلاً لذلك:

#### 

٨٠ - مثلُ نكاحٍ قاصدِ التحليلِ ومَنْ نَوَى الطلاقَ للرَّحِيلِ

قوله: (مثل نكاح قاصد التحليل): وهو المُحَلِّل يعني الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، بنية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقها، فبمجرد النية يبطل النكاح، وإن لم يشترط ذلك، ومثال آخر ذكره بقوله:

(ومن نوى الطلاق للرحيل): أي عند رحيله. واللام تأتي بمعنى عند كما في قوله تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي عند دلوك الشمس على أحد الاحتمالات.

(ومن نوى الطلاق للرحيل) يعني من تزوج في سفره ونوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية، أنه متى رحل طلق؛ فهو في الواقع نكاح مؤقت، لكن لا بالشرط، بل بالنية، فيكون النكاح فاسداً، كما لو شرط عند العقد أن يطلقها إذا رجع لقول النبي على: "إنما الأعمال بالنيات».

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يحل به فرج المرأة، ولا يقع التوارث فيه، ولا يلحقه النسب، إذا كان الرجل عالماً بفساده.

وفي المسألة خلاف؛ فمن العلماء من قال: إذا تزوج الغريب بنيّة الطلاق فلا حرج، وفَرَّق بينه وبين نكاح المتعة، بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل، فينفسخ النكاح بانتهائه، رضي أم لم يرض، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وربما يرغب في المرأة ويبقيها معه حتى بعد أن يسافر.

ولكن يقال: نعم، هذا فرق مؤثر إلا أنه فيه علة تمنعه، وهي الغش للزوجة وأهلها، لأن أهلها لو كانوا يعلمون أنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى مدة مكثه في بلدهم لم يزوجوه، فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش والخداع، ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار نكاح متعة.

ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سداً منيعاً، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة، عياذاً بالله، من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقاً إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور.

فهذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع، فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزني، نسأل الله العافية.

بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعاً، لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة: طلب علم، أو مال، أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق.

• • • • • •

٨١ - لكنَّ مَنْ يجهلُ قصدَ صاحِبِهُ فالعقدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبِهُ

هذا استثناء جيد، يعني من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظاهر.

فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثاً، وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلِّل فليس عليه إثم، والنكاح في حقها صحيح، ولو مات هذا المحلِّل ورثته زوجته واعتدت له، لأن النكاح في حقها، حيث كانت جاهلة، صحيح.

ولو طلقها هذا المحلِّل وبقيت على عدم علمها بالتحليل، حلت للزوج الأول.

وكذلك لو أن شخصاً باع على رجل آخر سلاحاً، وكان المشتري يريد أن يقتل به نفساً مُحَرَّمة، فالعقد في حق المشتري محرم وباطل، لكنه في حق البائع الذي لايدري، حلال وصحيح.

وكذلك أيضاً يقال: فيمن تحيل على الربا وقصد الربا عن طريق الحيلة، وصاحبه الذي عامله لم يعلم بذلك، فإنه يكون حراماً في حق من تحيل، غير حرام في حق من لم يعلم. وعلى هذا فقس.

ولهذا نقول: إن هذا الاستثناء لا بد منه، وأن من يجهل قصد صاحبه، فالعقد غير فاسد من جانبه.

دليله قول النبي ﷺ: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»(١) وما لا يسمعه الإنسان ليس مكلفاً به، ونحن عللنا بتعليل آخر وهو:

• • • • • •

٨٢ - لأنه لا يَعلمُ الذي أَسَرَ فأُجْرِيَ العقدُ على ما قد ظَهَرْ قوله: (لأنه): أي الطرف الثاني.

(لا يعلم الذي أسر): يعني الطرف الأول، أي لا يعلم أنه أسر التحيل وهي النية المبطلة للعقد.

(فأجري العقد على ما قد ظهر): يعني أجري العقد على الظاهر، وظاهر العقد صحيح.

مثاله رجل خطب امرأة وتزوجها، وتم العقد والدخول. فظاهر العقد أنه صحيح، لأنه لا يعلم السر إلا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فالأحكام في الدنيا تجرى على ظاهرها، ما لم يتبين خلاف ذلك، فإن تبين خلاف ذلك عمل بما يقتضيه ذلك التبين. أما في الآخرة فتجرى على البواطن لقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (۲) (۲۳۲٦)، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۲۷۱۳) نحوه من حديث أم سلمة رضى الله عنها.

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الـعـاديــات: ٩، ١٠] ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْمِهِ لَقَايِدٌ ۞ يَوْمَ ثُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق: ٨، ٩].

مسألة: من نوت تحليل نفسها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً، بأن تزوجت آخر، فنكدت عليه ليطلقها، هل يصح نكاحها هذا؟

والجواب أن نقول: فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال: مَنْ لا فُرْقَةَ بيده لا أثر لنيته، والمرأة لا فرقة بيدها فلا أثر لنيتها، وكونها تنكد عليه يمكن للزوج أن يقول لها: أنت ناشز، فينكد عليها، ويقول: امكثي في بيت أهلك حتى ترجعى إلى فَيُفُوت عليها المقصود.

لكن بعض العلماء قال: لو توصلت إلى إيذائه حتى طلقها، فإنها لا تحل لزوجها الأول، من باب معاقبتها بنقيض قصدها.

وهذا من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ليس لها حدود، ما لم تخالف الشرع، لأن المقصود بها الإصلاح، حتى إن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعاً للتمادي في المحرّم، حيث كان في عهد النبي على وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما الطلاق الثلاث واحدة (۱)، يعني قول الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يكون الطلاق واحدة. وهو محرّم لأن النبي على: لما بلغه أن ناساً فعلوا ذلك قام خطيباً وقال: «أَيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» (۲) حتى استأذن أحد المسلمين أن يقتل هذا المطلّق.

فلما كثر هذا في الناس في زمن عمر، رأى بحكمته وسياسته أن يلزم الرجل بما قال، وهو تعجل البينونة، فأمضى الطلاق الثلاث عليه.

وهذا من السياسة الحكيمة، وقيّض الله جمهور الأمة للقول بما قضى به عمر، وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد، ولكنه على سبيل العقوبة؛ إن احتيج إليها نفذت، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو أن الطلاق الثلاث واحدة.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۲۱. (۲) سبق تخریجه ص۲۲۶.

٨٣ ـ والشرطُ والصلحُ إذا ما حَلَّلا مُحَرَّماً أو عكسُه لنْ يُقْبَلا
 (ما): زائدة، كما قال الراجز:

يا طالباً خند فائده ما بعدد إذا زائده

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]. أي: وإذا غيضبوا، وقبوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْمِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [فصلت: ٢٠]. أي: حتى إذا جاؤوها.

وقوله: (لن يقبلا): خبر قوله: (والشرط والصلح): وجواب (إذا) محذوف، دل عليه ما ذكر في قوله: (لن يقبلا): وقيل: إن الشرط في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب.

والمعنى أن الشرط بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبول، أي شرط كان إلا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا أَحُلُوا الله عَز وجل: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا أَدُوا أَوْفُوا بِالْعَقْدِ ﴾ [المائدة: ١] والأمر بالوفاء بالعقد، يشمل الوفاء بأصله ووصفه، ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه فيجب الوفاء بها، وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً وحرم حلالاً».

- فإذا باع شخص عبداً على إنسان، وقال: أشترط عليك أن لا تنقل ملكه لأحد، لا ببيع ولا هبة، ووافق، فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟

نقول: يصح الشرط، وليس فيه محذور، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غالي في نفسه ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغالي عليه ما باعه عليه، فيقول له: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة، فإذا قال: نعم، لزم الشرط، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره، لأنه التزم به.

- وإذا باعه داره واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز، لأن هذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وللمتعاقدين فيه مصلحة؛ حيث إن البائع انتفع بشكنى الدار سنة، والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا

اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور.

وقد جاءت السنة بمثل هذا الشرط، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع على النبي على النبي على أثناء السفر، واشترط على النبي على أن يحمله أي يحمل الجمل جابراً إلى المدينة، فقبل النبي على ذلك الشرط(١)، والتزم به، وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم.

- كذلك لو اشترط البائع على المشتري الذي لم ينقد الثمن، أن يرهنه بيته، قال: أنا أبيع عليك هذه السيارة بثلاثين ألفاً بشرط أن ترهنني بيتك، فلا حرج، لأن الأصل في المعاملات الحل، ويجب الوفاء بهذا الشرط، لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] وقد ثبت عن النبي عليه: «أنه اشترى من يهودي طعاماً لأهله، وهو في المدينة، ورهنه درعه»(٢).

ومثل ذلك: أن يبيع شيئاً على شخص بثمن، واشترط المشتري أن يكون مؤجلاً إلى سنة، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو على دفعات، فهذا جائز، ولازم، وهو داخل في قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَكِلُ مُسَمَّى فَاصَتُبُوهُ [البقرة: ٢٨٢].

والخلاصة: أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع.

مثال ما خالف الشرع:

ـ لو أن رجلاً باع أَمَةً واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، فهل يجوز هذا؟ نقول: لا، لأنه أحلّ حراماً، والحرام هنا أن هذه الأَمَة لما انتقل ملكها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب إذا اشترط ظهر دابته إلى مكان مسمّى جاز (۲۵۲۹)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (۷۱۵/۷۱۵)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة (١٩٦٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (١٢٥/١٦٠٣، ١٢٦)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

صار الذي يستمتع بها سيدها الثاني، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونٌ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونٌ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

- رجل باع عبداً واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاؤه له؛ أي للبائع فهل يصح أو لا؟

نقول: لا يصح، لأنه أحلّ حراماً، وعطّل حقاً ثابتاً: «فإنما الولاء لمن أَعْتَق» (١)؛ كما قال النبي ﷺ، وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المُعْتِق، فيكون هذا الشرط قد أحل حراماً، وأسقط حكماً ثابتاً، فلا يكون مقبولاً.

ـ كذلك المصالحة بين الطرفين الأصل فيها الحل، وأنهما إذا اتفقا على أي شيء في الصلح فهو جارٍ ولازم، إلّا إذا أحلّ حراماً أو حرَّم حلالاً.

كما لو تنازع رجلان في عين، فقال أحدهما: هذه لي، وقال الآخر: بل هي لي، ثم اصطلحا على أن تكون بينهما نصفين، فإن الصلح يصح، إلا إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعواه، فالصلح في حقه باطل، لأنه به أحلَّ حراماً، مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له، ولكن يعلم أن هذا الرجل خجول حيي ولا يريد أن يطالب أحداً، ويعلم أنه إذا ادَّعى عليه أنها له، فإنه سوف يخضع للمصالحة، فهذا حرام على المدعي لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم، واستحل ماله، فلا يصح.

ـ لو أن رجلاً استدان من آخر مائة ألف فاصطلح المدين مع الدائن على أن يمهله مدة مقابل زيادة في الدين، فلا يحل هذا الصلح لأنه صلح على ربا.

- امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها، فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه، فهل يصح؟

نقول: نعم، يصح، لأن هذا لم يحلّ حراماً ولم يحرم حلالاً، النفقة لها، فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها.

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث سبق تخريجه ص٨٥.

\_ رجل له امرأتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قَسْم \_ أي: لا يبيت عندها \_، فهل يصح؟

نقول: نعم، يصح، لأن الحق لها، وقد أسقطته. فهذا الصلح لم يحلّ حراماً ولم يحرم حلالاً فيصح.

ومن ذلك على القول الراجع لو كان لإنسان دين على آخر، مقداره عشرة آلاف يَجِلّ بعد سنة، فقال المطلوب لصاحب الدين: أصالحك على نصف المبلغ، وأنقده لك الآن، فوافق على ذلك، فلا حرج، لدخوله في عموم قول النبي على: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" (١). وهذا الحديث وإن كان قد تُكُلِّم فيه، فإنه ربما يؤخذ من عموم قول الله تبارك وتعالى في الزوجين: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ عموم قول الله تبارك وتعالى في الزوجين: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَت مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِلَى النّا عَلَيْهَا أَن يُعْلِحاً بَيْنَهُما صُلَحاً وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨] وليس فيه محذور ربا، لأن غاية ما فيه إسقاط وإبراء باختيار، فمحذور الربا فيه بعيد، بل ليس فيه محذور أصلاً، وأما من منعه بحجة أنه ربا، أو وسيلة إلى الربا أو شبيه بالربا صورة فقوله ضعيف.

فالقاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود وجميع المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم، ما لم تناف الشرع، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط أو أن هذا الصلح مخالف للشرع.

فإذا حصلت المنافاة للشرع فإنها لا تصح؛ والدليل على عدم الصحة عند المنافاة للشرع، قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ ﴾ عند المنافاة للشرع، قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ الله عمران: ٨٥] فنفى الله قبول دين من ابتغى غير الإسلام ديناً، كذلك من ابتغى شرطاً غير شرط الإسلام أو صلحاً غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل منه، ويرد.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٦٦/٢)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤)،
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي السنة قال النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»<sup>(١)</sup> . وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»<sup>(٢)</sup>.

والمعنى يقتضي ذلك؛ إذ كيف نصحح ما نهى الله عنه، لأن تصحيحنا لما نهى الله عنه، إقرار للمنهي عنه. وهذا محادة ومضادة لله ورسوله.

مسألة: امرأة تقول: زوجي كان قد طلقني طلقة واحدة بالكلام دون ورق، فقال لي في عصبية جنونية: أنت طالق طالق طالق، هل يقع الطلاق نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة؟

وأما إذا كان نوى الثلاث بقوله: أنت طالق طالق طالق، فمن العلماء من يقول: إن الثلاث تقع، ولا تحل له إلا بعد زوج في نكاح صحيح فيجامعها، ثم يفارقها، ومن العلماء من قال: إن الثلاث واحدة، والخلاف في هذا معروف.

فإن طلقها وهي حائض فإن الطلاق لا يقع، لأنه على غير أمر الله ورسوله على الله على أمرنا فهو رد»(٤).

مسألة: امرأة اشترطت لنفسها على المتقدم لها أنه لو تزوج عليها فهي طالق، فهل تطلق بمجرد عقده على الثانية أو لها الخيار؟

والجواب أن نقول: أنه على حسب الشرط الذي حصل، فإذا قالت: إن تزوجت فأنا طالق، قال: نعم، واتفقا على هذا ثم عقد عليها وشرط هذا لها فتزوج فإنها تطلق، ولكن لو قالت: فلي الفسخ فهو أحسن حتى يصير الأمر بيدها.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۷. (۲) سبق تخریجه ص۸۵.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص١٧٦.

٨٤ - وكلُّ مَشْغُولٍ فليس يُشْغَلُ بمُسقطٍ لما به يَنْشَغِلُ

هذه قاعدة معروفة عند العلماء وهي: أن المشغول بمقتضى عقد لا يصح أن يعقد عليه عقد يبطل العقد الأول ويعبر عنها الفقهاء بقولهم: المشغول لا يُشْغَلُ، ولكن نحن قيدناها فقلنا: (فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل)، فإن شُغِلَ بما لا يسقط فلا بأس، لكن إذا كان مشغولاً، ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز.

#### مثال ذلك:

- إنسان رهن بيته عند آخر، نقول: البيت الآن مشغول بالرهن، فهل يمكن أن يرهنه شخصاً آخر؟ نقول: لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول، وهذا لا يجوز.

- كذلك لو أن إنساناً أجَّر شيئاً لشخص لمدة شهر، ولما انتصف الشهر أجَّره المالك لشخص آخر مدة تبتدئ من نصف الشهر الأول، فهذا لا يجوز، لأنهما يتعارضان، إن مَكَّن الثاني من الانتفاع به بطل حق الأول، وإن مَكَّن الأول، بطل حق الثاني، والأول هو السابق، فيكون الحكم له، فإن أجَّره إياه مدة تبتدئ بعد انتهاء مدة الأول فلا بأس، لأنه لن ينشغل بالإجارة الثانية إلا بعد انتهاء انشغاله بالإجارة الأولى.

- إنسان أقرض شخصاً مائة ألف ريال ورهنه المقترض بيته، فإنه يصح، ثم جاءه المقترض مرة أخرى، وقال: أقرضني مائة ألف أخرى، وأرهنك البيت، يعني أجعل الرهن الثاني داخلاً في الرهن الأول، فهل يجوز أو لا؟

نقول: نعم يجوز، لأن الرهن الثاني لا يسقط الرهن الأول، بل هو باق. ولهذا كان القول الراجح: أنه يجوز الزيادة في دَيْن الرهن، يعني إذا رهنته بمائة فلك أن ترهنه بمائتين أيضاً للمرتهن الأول إذا رضي المرتهن بذلك لأن الحق له، وعليه عمل الناس، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط الشغل الأول.

- وكذلك لو أُجَّر الراهن رهنه صح ذلك، لأن التأجير لا يسقط حق المرتهن من الرهن، وتكون الأجرة تابعة للرهن.

- إنسان عزم على أن يؤجر بيته لمدة سنة لشخص، ثم يبيعه، أي: يبيع البيت بعد نصف السنة لشخص غير المستأجر، فالبيع صحيح، لأن البيت لن ينشغل بالبيع، إذ إن حق المستأجر سابق، ويبقى المستأجر في البيت المبيع حتى تتم مدة الإجارة، ولكن في هذه الحال يجب على البائع أن يخبر المشتري، بأن البيت مستأجر لمدة كذا وكذا، حتى يدخل على بصيرة، فإن لم يفعل، فللمشتري الفسخ إذا علم، لأنه سوف يُفَوِّت عليه الانتفاع بالمبيع مدة بقاء الإجارة، وللمشتري قسطه من الأجرة من حين الشراء إلا بشرط.

إذاً المشغول لا يُشْغَل إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، وإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع.

٨٥ ـ كمُبْدَلٍ في حكمه اجعلْ بَدَلا ورُبَّ مَفْضُولٍ يكونُ أَفْضَلا

قوله: (كمبدل في حكمه اجعل بدلا): وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء: أن البدل له حكم المبدل، يحل محله ويأخذ حكمه، فإن كان المبدل واجباً كان البدل سنة وهكذا، وله أمثلة:

- الطهارة بالتراب: وهو التيمم، جعله الله تعالى بدلاً عن طهارة الماء عند تعذر استعماله لعدمه أو للتضرر باستعماله فيجعل لهذا البدل حكم المبدل في كل شيء على القول الراجح، فيستباح بطهارة التيمم ما يستباح بطهارة الماء ويرتفع الحدث بطهارة التيمم كما يرتفع بطهارة الماء فإذا تيمّم الإنسان لقراءة القرآن فله أن يصلّي بهذا التيمّم الفريضة والنافلة مع أنه لم يتيمّم لصلاة، لكنه تيمّم يقصد بذلك رفع الحدث. وكذلك لو تيمّم لصلاة الظهر، وبقي على طهارته حتى دخل وقت العصر، فإنه يصلّي بالتيمّم الأول، ولا يبطل تيمّمه بخروج الوقت، وكذلك لو تيمّم لجنابة، فإنه لا يلزم إعادة التيمّم عنها، حتى يجنب مرة أخرى.

مثال ذلك: رجل استيقظ من نومه ليلاً، فوجد عليه جنابة، فتيمم لها لصلاة الفجر، ثم دخل وقت الظهر فلا يلزم التيمّم عن الجنابة، لكن يلزمه التيمّم عن الحدث الأصغر إن كان قد انتقض وضوؤه في هذه المدة ما بين الفجر والظهر.

مثال ثان: رجل تيمّم لصلاة الضحى، وصلى وبقي لم يحدث حتى دخل وقت صلاة الظهر، فإنه يصلي الظهر بتيممه لصلاة الضحى، لأن البدل له حكم المبدل، وهو لو توضأ لصلاة الضحى، وبقي على طهارته حتى دخل وقت صلاة الظهر، صلى الظهر بلا إعادة وضوء، ويدل لهذا في مسألة التيمم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ أَلْنَاإِطِ أَوْ لَنَسَتُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَا لَهُ فَتَيَمّعُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ حَرَج وَلَنكِن يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَنكِن يُرِيدُ لِلْطَهِركُمْ فَا المائدة: ٦] فبين الله عز وجل في هذه الآية أن التيمّم مُطَهّر، فيفعل مَنْ تيمم للحدثِ ما يفعله المتوضئ والمغتسل، ولا فرق.

لكن لو تيمم عن جنابة ثم وجد الماء، وجب عليه أن يغتسل، ولذلك دليلان:

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشرته»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۰/۵)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم (٣٣٢)، والترمذي في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١٢٤)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد (٣٢٢)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه نحوه.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وصحّحه الحاكم والذهبي وابن حبان والدارقطني وأبو حاتم وغيرهم. انظر: «الفتح» (١/ ٣٥٤) للحافظ ابن حجر.

وله شاهد ـ وهو لفظ المصنف ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ١٥٧ رقم ٣١٠ كشف).

وصحّحه ابن القطان كما في «التلخيص» (١/١٥٤) لابن حجر.

الدليل الثاني: ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما في حديث طويل في قصة الرجل الذي رآه النبي على قد اعتزل القوم، فلم يصل، فسأله فقال الرجل: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»، ثم بعد ذلك جاء الماء، واستقى الناس، وبقي منه فضلة، فقال النبي على للرجل: «خذ هذا \_ يعني: الفضلة \_ فأرقه على نفسك»(١).

وهذا دليل واضح على أن التيمم يبطل إذا وجد الماء، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك (٢)، وإن كان بعض المتأخرين ذكر فيه خلافاً.

ـ لو أن رجلاً نذر أن يذبح بعيراً تقرّباً إلى الله عز وجل ولكنه لم يجد البعير، فذبح بدله سبع شياه، كان ذلك كافياً ومجزئاً، ويكون حكم هذه الشياه حكم البعير. وكذا في الأكل لو نذر أن يذبح سبع شياه فذبح بعيراً أجزأه، على خلافٍ في هذا.

- إنسان عَيَّن أضحية ثم أتلفها عمداً، فيجب عليه بدلُها، ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي على فيمن ذبح قبل الصلاة: «فليذبح أخرى مكانها»(٣).

\_ وكذلك النقود الورقية، جُعلت بدلاً عن النقود المعدنية من ذهب أو فضة أو غيرها فيكون لها حكم المبدل.

ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقية أنه يجري فيها ربا النسيئة، وكذلك ربا الفضل إذا كانت من جنس واحد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم... (٣٣٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۱/۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله» (٥١٨١)، ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها (١٩٦/٢)، من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه.

وأما إذا كانت من جنسين، فقد قال النبي ﷺ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (١).

ولهذا أفتينا بجواز أخذ تسعة ريالات من المعدن، بعشرة ريالات من الوَرَق، وذلك لاختلاف الجنس؛ فهذا ريال حديد، وهذا ريال وَرَق.

- إذا تلف المرهون بفعل الراهن، يجب عليه أن يعوض بدلاً عنه، توثيقاً لحق المرتهن، ويكون هذا الأخير حكمه حكم الأول، لأن البدل له حكم المبدل.

مسألة: هل يجزئ البعير عن سبع عقائق؟ يعني لو ولد للإنسان ثلاثة أبناء وبنت فلهم سبع شياه ست للأبناء الثلاثة، وواحدة للأنثى، فذبح بعيراً، فهل يجزئ؟

الجواب: لا يجزئ، لأن العقيقة فداءُ نفسِ بنفس، وأيضاً لم يرد عن النبي على أنه عق بالبعير، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن العقيقة بالشاة أفضل من العقيقة بالبعير(٢).

قوله: (ورب مفضول يكون أفضلا): هذه أيضاً من القواعد. (رب) تأتي للتقليل وللتكثير، وكونها للتقليل كثير، وهو المراد هنا؛ لأن الغالب أن الفاضل هو الأفضل، والعبادات لا شك أنها تتفاضل فجنس الفرض أفضل من جنس النفل، وجنس الصلاة أفضل من غيرها من العبادات لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل لسبب يقتضي ذلك، والأمثلة على هذا كثرة:

- إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة، بل إنه إذا تعمد تأخيرها حتى صلى الفريضة، فإنها لا تقبل منه، لأنه أخرجها عن وقتها بلا عذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (۱۵۸۷/ ۸۱)، من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ (٢/ ٦٢٥)، ط: مؤسسة الرسالة.

لكن إذا كان مشغولاً بعلم يلزم منه تأخير صلاة الراتبة إلى ما بعد الصلاة المكتوبة، فنقول: هنا المفضول صار أفضل؛ فالمفضول تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة، والأفضل تقديمها قبل الصلاة، لكن نقول هنا: صار المفضول أفضل لوجود مصلحة.

- كذلك الإبراد في صلاة الظهر: فالأفضل في الصلاة تقديمها في أول الوقت، لكن إذا اشتد الحر فالأفضل الإبراد. فالمفضول هنا أفضل من الفاضل.

\_ وكذلك صلاة العشاء: الأفضل فيها التأخير، فإذا شق فالأفضل التقديم.

- لو أن إنساناً في مكة دار الأمر بين أن يطوف أو يصلّي، وهو من الآفاقيين، فالعلماء يقولون: اشتغال الآفاقي بالطواف أفضل من اشتغاله بالصلاة؛ حيث لا يتيسر له أن يطوف في غير بيت الله الحرام، وأما الصلاة فيمكن أن يصليها في بلده (١).

فإذا قدَّرنا أنه إذا طاف حصل زحام، فإننا نقول له: إذا كان هناك زحام فترك الطواف أفضل، لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين.

ولهذا تجدون الرسول على حين قدم مكة في حجة الوداع، لم يطف إلا ثلاثة أطوفة، وهي أطوفة النسك: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. مع أنه بقي في ظاهر مكة أربعة أيام قبل الذهاب إلى منى، ولو شاء لنزل وطاف، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطف.

- ولو دعا شخص رجلاً إلى وليمة عرس والمدعو صائم وحضر، فهنا أمامه ثلاثة أشياء، إما أن يفطر ويأكل فيحصل به جبر قلب صاحبه، وإما أن يمتنع عن الأكل، فلا يكون صاحبه ممنوناً بذلك، وإما أن يمتنع عن إجابة الدعوة وهذا أشد، فهنا نقول: احضر وكُلْ، ولو بطل صيامك، فالفطر هنا أفضل مع أنه في الأصل مفضول.

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ـ للنووي ـ (٧٨/٨)، ط: دار إحياء التراث العربي.

- ومثل ذلك لو دار الأمر بين أن يصلّي الإنسان، وهو يدافع الأخبثين في أول الوقت أو يقضي حاجته ويصلّي في آخر الوقت، فهنا الصلاة في آخر الوقت أفضل من الصلاة في أول الوقت، مع أن الأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل.

- وربما نقول: إن مثل ذلك لو دخل المسجد رجلان، وليس في الصف إلا محل رجل واحد، فهل الأفضل أن يتقدم أحدهما لهذا المكان ويصلّي الآخر منفرداً خلف الصف مع اختلاف العلماء في صحة صلاته في هذه الحال، أو الأفضل أن يصلّي مع صاحبه؟ نقول: الأفضل أن يصلّي مع صاحبه، لثلا يوقع صاحبه في حرج، أو في فساد صلاته على القول المرجوح، وإنما قلنا «على القول المرجوح»، لأن القول الراجح أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في الصف صلى خلف الصف وحده مع الإمام، ولا حرج عليه، ولا ينبغي أن يجذب شخصاً من الصف ليصلّي معه، بل لو قيل: لا يجوز لكان له وجه، ولا ينبغي أن يتقدم ويصلّي مع الإمام يعني: إلى جنب الإمام، بل قد نقول: إنه مكروه، لأنه يستلزم مخالفة السنة في انفراد الإمام بمكانه، وربما يحصل فيه أذية في تخطي الرقاب إلى أن يصل إلى الإمام، وحينئذٍ يصلّى وحده خلف الصف ولا حرج عليه.

وهذا لا شك أن له حظاً كبيراً من النظر، لأن هذا الرجل الذي وجد الصف تاماً تعذّر عليه القيام في الصف حساً، فيجوز له أن يصلّي وحده، كما يجوز للمرأة أن تصلّي وحدها خلف صف الرجال، لتعذر مقامها مع الرجال شرعاً.

\_ قراءة القرآن أفضل من الذكر عموماً، لكن إذا أَذَّنَ المؤذن فإجابته أفضل من قراءة القرآن، لأن الأذان له وقت خاص وضيق يذهب سببه، أما قراءة القرآن فوقتها موسع لا تفوت.

وبهذه القاعدة نعرف كيف نُوَجِّه أفعال الرسول ﷺ، فمثلاً: يحث على اتباع الجنازة وتمر به الجنازة فلا يتبعها، وذلك لاشتغاله بما هو أفضل كتعليم الأمة وإرشادها.

كذلك نجد أن النبي على لا يلتزم صيام الأيام البيض، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي على يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره (١)، وذلك لأنه قد يكون له أشياء تشغله عن صيام أيام البيض.

ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصوم حتى نقول: Y يفطر، ويفطر حتى نقول: Y يصوم ويفطر حتى نقول: Y يصوم Y وكذلك في القيام؛ Y نفعل ما هو أنفع وأصلح، فيكون المفضول فاضلاً.

٨٦ ـ كلُّ استدامةٍ فأقوى مِنْ بَدَا في مثلِ طيب مُحْرِمٍ ذا قد بَدَا قوله: (ذا قد بدا): أي ظهر وتبين.

هذه أيضاً من القواعد الفقهية، أن الاستدامة أقوى من الابتداء.

ولها أمثلة؛ منها:

- الطيب للمحرم، ابتداءً لا يجوز، لقول النبي على في الذي وقصته راحلته: «ولا تحنطوه» (٣)، يعني: لا تطيبوه، لكن لو تطيب عند الإحرام قبل أن يعقد الإحرام وبقي الطيب على بدنه بعد الإحرام فلا بأس، قالت عائشة رضي الله عنها: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله على وهو مُحْرم) (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... (۱) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من أي أيام الشهر يصوم».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم شعبان (۱۸٦۸)، ومسلم في الصيام،
 باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان... (۱۱۵٦/۱۱٥٦).

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين (٣) هو قطعة من حديث الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٢٠٦/ ٩٤)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (٢٦٨)، ومسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (٢٦٨).

فهنا نقول: الاستدامة أقوى من الابتداء.

مسألة: من تطيب قبل الإحرام وصار وبيص المسك يُرى في رأسه، فأراد الوضوء، فماذا يفعل عند مسح رأسه؟

الظاهر لي أنه لا بأس بمسحه بيده، ولا يضر ذلك، ما دام الرجل لم يتقصد أن يعلق الطيب بيده.

ولو لم نقل بذلك للحق الناس حرج شديد، وهو مع ذلك خلاف ظاهر السنة؛ لأننا نعلم أن النبي على يُرَى وبيص المسك في رأسه، ومع ذلك يغتسل ويخلل رأسه وهو محرم، وفي مثل هذه الحال سوف يعلق الطيب بيده.

وأما مع القصد بأن مسح رأسه، وعرك رأسه شديداً ليعلق الطيب بيده، فهذا لا يجوز.

كذلك لا يجوز تقصد مسح الرأس المطيب بالرداء حتى يبقى الطيب في الرداء، لأن هذا استعمال طيب بلا حاجة، وتقصد لانتقال الطيب من الرأس إلى الرداء.

- إنسان محرم وكان قد طلق زوجته وهي في العدة، فراجعها وهو مُحْرم، فإن المراجعة صحيحة، لأنها استدامة نكاح.

لكن لو أراد أن يتزوج امرأة وهو محرم، كان ذلك حراماً، والنكاح فاسداً، لقول النبي ﷺ: «لا يَنْكِح المُحْرِم ولا يُنْكِح ولا يَخْطِب»(١).

فهنا الاستدامة أقوى من الابتداء، لأن المراجعة استدامة النكاح وليست ابتداء نكاح؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُ رِرَهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فسمى الله المطلِّق بعلاً، فدل ذلك على أنه لم يزل زوجاً، وأن مراجعته ليست ابتداء عقد، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الرجعية في حكم الزوجة إلا في مسائل قليلة استثنوها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (۱٤٠٩/ ٤٣)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

ـ إنسان أحرم وعنده صيد مما يحرم في الإحرام، فيبقى ملكه عليه، ولو أُهدي له صيدٌ وهو مُحْرِم، فليس له أن يقبله ولا يملكه، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

ـ إنسان ارتد عن الإسلام، وله زوجة مسلمة، وهي الآن في العدة، فيبقى نكاحها حتى تنتهى العدة ولا ينفسخ النكاح بمجرد ارتداده.

ولو أن المرتد عقد على امرأة من جديد لكان العقد غير صحيح.

إذاً فهذه القاعدة مفيدة ولها فروع كثيرة.

٨٧ ـ وكلُّ معلومٍ وجوداً أو عَدَمْ فالأصلُ أن يَبْقَى على ما قد عُلِمْ

وقوله: (وجوداً أو عدم): هذا على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون فيقولون: ضربت زيداً، وبقية العرب يقولون: ضربت زيداً، فأصلها (أو عدماً) لكن حذفت الألف لأجل الضرورة، أو يقال ما سبق وهو موافقة لغة ربيعة.

قوله: (على ما قد علم) أي على ما كان عليه.

هذه القاعدة تعني أن كل معلوم الوجود فالأصل بقاء وجوده، وكل معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه.

وعبر بعض العلماء عن ذلك بقوله: الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبعضهم يقول: الأصل بقاء ما عُلِم على ما عُلِم، وبعضهم يقول: الشك لا يزيل اليقين، وبعضهم يقول: اليقين لا يزول بالشك. والمعنى واحد.

ودليل ذلك قول النبي على في الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا، وهو في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (۱۳۷)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك، فله أن يصلّى بطهارته تلك (٣٦١).

#### مثال القاعدة:

ـ إنسان توضأ ثم شك هل انتقض وضوؤه أو لا؟ فالأصل بقاء الوضوء، فلا يلزمه أن يتوضأ.

ومثال العدم: رجل كان محدثاً ثم حضرت الصلاة، فأشكل عليه هل توضأ أو لا؟ فالأصل عدم الوضوء، فيلزمه أن يتوضأ.

- إنسان عليه صلاة مقضية وشك هل قضاها أو لا؟ فنقول: بقاء الصلاة في ذمته معلوم وإبراء الذمة بفعلها مشكوك فيه والأصل بقاؤها في ذمته وعلى هذا يلزمه القضاء.

- امرأة شكت هل أرضعت هذه الطفلة أربع رضعات أو خمساً، فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، والأصل أنها ليست مَحْرَماً لزوج المرضع ولا لأبنائها، فنبقى عليه.

ـ لو شك إنسان هل طلق زوجته أو لا؟ فالأصل أن النكاح معلوم، والطلاق مشكوك فيه، فيبقى ما كان معلوماً على ما كان عليه، حتى يتيقين زواله، فلا يقع عليه الطلاق بالشك.

ـ إنسان قال لزوجته وقد مر به طائر: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، والطائر ذهب ولا ندري هل هو غراب أو ليس بغراب؟ فالأصل بقاء النكاح.

- لو ادعى المشتري في المبيع عيباً، فإن كان لا يمكن حدوثه كالأصبع الزائدة فالقول قوله، وإن كان لا يمكن كونه قبل العقد كالجرح الطري الذي ينزف دماً، فالقول قول البائع، وإن احتمل هذا وهذا فالأصل السلامة وقت البيع، فيكون القول قول البائع، ويقال للمشتري: أثبت أن هذا العيب كان قبل العقد؛ لأن ما كان الأصل فيه العدم، فإنه يبقى على حال العدم حتى يثبت دليل على وجوده.

ـ لو شك إنسان هل أدى زكاة ماله أو لا؟ فالأصل المعلوم أنه لم يزك،

والمشكوك فيه أنه زكَّى، فيبقى على ما كان معلوماً وهو عدم الزكاة، فيجب عليه أن يؤديها.

ـ رجل عنده ماء نجس وشك هل طهر أو هو باقِ على نجاسته، فالأصل بقاؤه نجساً.

وكذلك: إذا كان عنده ماء طاهر وشك هل هو باق على طهوريته أو تنجس، فالأصل أنه باق على طهوريته.

وهذا كما يكون في الشك في الحال كذلك يكون في الشك من حيث الدليل، فمثلاً: خَلْعُ الخفِّ بعد مسحه ينقض الوضوء عند بعض العلماء، ولا ينقض الوضوء عند آخرين، فإذا كانت الأدلة متكافئة فهل نأخذ بالنقض أو بعدمه؟ نقول: نأخذ بعدمه، لأن الأصل بقاء الطهارة، وما ثبت بدليل لا يمكن أن يرفع إلا بدليل.

#### • • • • • •

٨٨ - والنفيُ للوجودِ ثم الصحة ثم الكمالِ فارْعَيَنَّ الرُّتْبَهُ

هذه القاعدة توضح أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجوداً، فهو نفي للصحة، ونفي الصحة في الواقع نفي للوجود الشرعي، لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعاً، وما لم يعتد به فهو كالمعدوم. فإذا كان لا يمكن نفي الصحة، بأن كان صحيحاً مع النفي، فهو نفى للكمال.

فقوله: (والنفي للوجود) يعني إذا ورد النفي على شيء فإنه نفي لوجوده (ثم الصحة) ثم: للترتيب يعني إذا لم يمكن نفي الوجود بأن كان المنفي موجوداً فالنفي للصحة (ثم الكمال) يعني إذا لم يمكن نفي الصحة بأن دل الدليل على أن المنفي صحيح كان النفي نفياً للكمال.

قوله: (فارعين الرتبة) ارعين: فعل أمر من المراعاة مؤكد بنون التوكيد، يعني أنك تبدأ أولاً بحمل النفي على نفي الوجود ثم بحمله على نفي الصحة ثم بحمله على نفي الكمال.

- إذا قلت: لا خالق إلا الله، فهذا نفي للوجود لأنه ليس هناك أحد يخلق إلا الله عز وجل، حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقرّوا بأن الله هو الخالق.

- لا صلاة إلا بوضوء هذا نفي للصحة، لأن الإنسان قد يؤدي أفعال الصلاة بلا وضوء فيكون النفي نفياً للصحة، لكن لو أن أحداً ادعى أنه لنفي الكمال وقال: المعنى: لا صلاة كاملة، قلنا له: لا نحمله على نفي الكمال حتى يتعذر حمله على نفى الصحة.

- "لا صلاة بحضرة طعام" (١) هذا نفي للكمال، لأن الصلاة موجودة والصحة ثابتة، لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بالصلاة على جميع الشروط والأركان والواجبات، ولم يخل بشيء، لكن لما كانت حضرة الطعام تشغله عن صلاته قال الرسول على: "لا صلاة بحضرة طعام" أي لا صلاة كاملة، ولا نقول: إنه لنفي الصحة، لأن نفي الصحة يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وهذا غاية ما فيه أنه ينشغل القلب به، وانشغال القلب لا يبطل الصلاة، بدليل أن النبي على حدّث أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة ولّى وله ضُراط، ثم يرجع يحدّث المصلي: أذْكر كذا، أذْكر كذا، حتى لا يدري ما صلى (٢). فدل على أن انشغال الفكر لا يوجب بطلان الصلاة.

فإذا جاء النص محتملاً لهذا وهذا، مثل: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»(٣)، هل المعنى لا صلاة كاملة، أو لا صلاة صحيحة؟ نقول: الأصل أن المراد لا صلاة صحيحة، فلا تصح الصلاة في أوقات

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. . . (٧٥٦٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود
 له (۳۸۹/ ۸۳)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٦١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (٢٨٨/٨٢٧)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

النهي، إلا صلاة الفريضة، كالمقضية مثلاً، والصلاة التي لها سبب من النوافل على القول الراجح.

وبناء على هذا القول الراجع لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر، فإنه لا يجلس حتى يصلّي ركعتين، لقول النبي على: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين (())، فلو ادّعى شخص أن المراد لا صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف الأصل، وكل من يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل.

- «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» (۲) هذا نفي للصحة، لا نحمله على نفي الوجود، لأنه قد يوجد من يصلي خلف الصف منفرداً، ولا نحمله على نفي الكمال، لأنه ليس عندنا دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، بل ورد أن النبي ولا يسلم وحلاً يصلّي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (۲)، تأكيداً للنفي.

وبعض العلماء حمل قوله: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» على نفي الكمال، وقال: لو صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته صحيحة، واستدلوا لذلك بدليلين.

الدليل الأول: صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف، قالوا: وما ثبت في حق النبي على حتى النبي على حتى النبي على حتى النبي الله عنه ومن معه أن المرأة صلت خلف الصف وحدها(٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (٤٣٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين (٢٩/٧١٤)، من حديث أبي قتادة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸۸. (۳) سبق تخریجه ص۸۸.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير (٣٧٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة... (١٥٨/ ٢٦٦)، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

الدليل الثاني: أن النبي رضي الله عنهما من اليسار الله عنهما من اليسار الله اليمين (١). وهو في حال رجوعه من الوراء انفرد عن الصف.

وأما قضية ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم ينفرد خلف الصف، بل غاية ما هنالك انفراده لحظة مروره لكمال الصلاة.

وظاهر الحديث أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولو لعذر، وقد ذهب إليه بعض العلماء، وقالوا: صلاة الإنسان منفرداً خلف الصف باطلة، ولو كان لعذر.

واختار شيخ الإسلام (٣)، وكذلك شيخنا عبد الرحمٰن بن سعدي (٤) رحمهما الله أنه إذا كان لعذر فلا بأس، لأن قوله: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يدل على وجوب المصافة، والوجوب يسقط بالعجز.

وعلى هذا تكون المصافة في حق هذا الرجل غير واجبة، لأنه عاجز عنها، ولا يشرع له أن يقف بجانب الإمام لأن ذلك مخالف للسنة التي تعتبر شعيرة وهي تقدم الإمام.

وتقدم الإمام له معنى ومغزى، لا مجرد كونه أَمَام الصف، بل حتى يعرف أنه إمام حقيقة؛ فيكون إماماً بالأفعال، وإماماً في المكان ولو تقدم أحد وصلى معه صارا إمامين، وإذا جاء ثالث صاروا ثلاثة أئمة، وهكذا.

ولهذا ليس من المشروع إطلاقاً أن يقف إلى جانب الإمام.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... (١٣٠/٤٤)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاختيارات الفقهية ـ البعلي ـ (ص١٠٨)، ط: دار العاصمة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المختارات الجلية (ص٦٨)، ط: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

فإذا قال قائل: يجذب أحد الناس ممن أمامه ليصف معه.

قلنا: هذا أدهى وأمر؛ لأن فيه تصرفاً في الغير، واعتداء عليه بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وتشويشاً عليه.

ومن مفاسد هذا أيضاً الإخلال بهذا الصف بفتح فرجة فيه، وهي إما أن تبقى مفتوحة، وإما أن يتراصّ الناس فيتحرك كل الصف بدون فائدة.

فهل نقول: إذا كان الأمر كذلك لا تصف مع الإمام، ولا تجذب أحداً ليصف معك، إذاً فلا تصل مع الجماعة؟

الجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن كونه يوافق الجماعة في الأفعال والاقتداء، ولو صلّى خلفهم وحده، خير من كونه يصلّي وحده لا مع الجماعة، فإنه لو صلّى خلفهم انفرد خلف الصف ولكن لم ينفرد في المتابعة، ولو صلّى وحده لا مع الجماعة، انفرد في الصف والمتابعة، وكلما قلّت المفاسد كان أولى بالمراعاة مما لو كثرت.

مسألة: من ركع دون الصف ودب إلى الصف وهو راكع، فرفع الإمام قبل أن يدخل هذا المأموم الراكع في الصف فما حكمه؟

والجواب أن نقول: تبطل صلاته.

مسألة: لو أن رجلين جاءا وصلّيا معاً خلف صف فيه فرجة، فما الحكم؟

والجواب أن نقول: تصح صلاتهما لأنه لا انفراد، ولكن فاتتهما فضيلة إتمام الصف الأول فالأول.

مسألة: رجل ابتدأ صلاته منفرداً خلف الصف، ثم أثناء الصلاة دخل معه آخرون، فهل تبطل صلاته؟

الإجابة: إذا ركع ورفع رأسه من الركوع، ولم يدخل أحد معه، بطلت صلاته.

٨٩ - والأصلُ في القيدِ احترازٌ ويَقِلْ لَعْيرِهِ كَكَشْفِ تَعْلَيلِ جُهِلُ

قوله: (والأصل في القيد احتراز): يعني أن الشيء إذا جاء مقيداً فالأصل فيه الاحتراز، لأن هذا هو الفائدة من وجود القيد أن يكون مُخْرِجاً لما لم يَتَحَقَّقُ فيه هذا القيد.

مشال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّةَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

ـ وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] فإن كلمة مؤمنة قيد للاحتراز من غير المؤمنة هذا هو الأصل.

وكذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَرَبَتْهِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُبُورِكُم مِن نِسَآهِكُمُ ٱلَّتِي فِي حُبُورِكُم مِن نِسَآهِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣].

عندنا قيدان: الأول في الرَّبائب، والثاني: في النساء.

القيد في الرّبائب: ﴿ الَّتِي فِي مُجُورِكُم ﴾ والقيد في النساء: ﴿ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ والأصل في القيد الاحتراز، وعلى هذا فقوله: ﴿ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ احتراز ممن لم يدخل بها، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ احتراز ممن لم يدخل بها، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ فَصرح بالمفهوم، وعلى هذا فلو أن إنساناً تزوج امرأة، وبقيت عنده خمسة أيام، لكنه لم يجامعها، ثم طلقها، وكان لها بنات من غيره فله أن يتزوج واحدة منهن، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِ فَلَا وَمَن فَلَا أَن يَتَرُوج هذه البنت لأنه لم يدخل بأمها.

# فائدة:

اشتراط الوطء للأم حكمته ظاهرة، لأنه لا تستقر الزوجية استقراراً تاماً إلا بالوطء. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للإحصان في الزنا أن يكون

المحصن قد جامع زوجته (۱)، وأنه لو عقد على امرأة وخلا بها، وباشرها بغير جماع لم يكن محصناً، فلو زنى بعد ذلك لم يرجم، لأن الاستقرار التام بين الزوجين إنما يكون بالجماع.

بقي عندنا القيد الآخر: ﴿ الَّتِي فِى مُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣] فهل هذا احتراز؟ نقول: نعم، الأصل أنه احتراز، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الرَّبِيْبَة لا تَحْرُم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، وإلا فلا تحرم.

ولكن الصحيح أن هذا القيد غير معتبر ولا مفهوم له، كما سيأتي (٢) بيانه إن شاء الله.

(وَيَقِل لغيره ككشف تعليل جهل): (يقل لغيره) يعني يقل أن يكون القيد لغير احتراز، ككشف التعليل المجهول، هذا مثال للقليل.

\_ ومثاله في الآية: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي مُجُورِكُمُ [النساء: ٢٣] هذا قيد ولكنه ليس باحتراز، ولهذا لم يذكر الله مفهومه كما ذكر مفهوم قوله: ﴿الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٣٣] فدل هذا على أن مفهومه غير معتبر، وأن هذا القيد ليس قيداً يُخْرَجُ به عن الحكم ما خالفه، وإنما الفائدة منه بناءً على الغالب، وإشارة إلى الحكمة من تحريمها؛ يعني أنها في حجرك كالبنت فكيف تتزوجها؟! بخلاف أم الزوجة فإنه بمجرد العقد على امرأة تكون أمها حراماً.

قـولـه تـعـالـى: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] فقوله: ﴿الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ هل هذا قيد معتبر بمعنى أن يكون هناك إله ليس الخالق لنا؟ نقول: لا، لكن هذا لبيان العلة؛ يعني: أمرناكم أن تعبدوا الله، لأنه خلقكم والذين من قبلكم.

- قـولـه تـعـالـى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ هذا القيد لبيان العلة؛ يعني:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ (٦/ ١٨٢)، ط: مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>۲) في ص٣٥٦.

لا يدعونا ﷺ إلا لما يحيينا، وليس قيداً يُخْرِج ما إذا دعانا لغير الإحياء، لأنه لا يمكن أن يدعونا الله ورسوله إلا لما فيه الحياة.

\_ قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَشَّنَا﴾ [النور: ٣٣] فإن هذا القيد للتعليل كأنه يقول لا تكرهوهن على البغاء لأنهن يردن التحصن.

الخلاصة: أن الأصل في القيد أنه معتبر وأنه للاحتراز المُخْرِج لما لم يتحقق فيه هذا القيد ولكنه يقل لغير احتراز. ولو اختلف اثنان في كون القيد احترازياً أو تعليلياً فإن الأصل مع من قال: إنه احترازي، ومن ادعى غيره فعليه الدليل.

### . 4 . 4 . 4 .

٩٠ - وإنْ تَعَذَّرَ اليقينُ فارجِعَا لغالبِ الظنَّ تكنْ مُتَّبِعَا هذه أيضاً قاعدة مهمة: إذا تعذر اليقين وجب الرجوع إلى غلبة الظن.
 فقوله: (وإن تعذر اليقين) أي: صار لا يمكن الوصول إليه.

(فارجعا) الألف عوض عن نون التوكيد، وأصلها فارجعن.

(لغالب الظن تكن متبعاً): أي تكن متبعاً لما قاله العلماء، وهذه القاعدة يعبر عنها بقولهم: «إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن».

\_ ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اَلْقُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ ومن اليُسْرِ: البناء على غلبة الظن عند تعذر اليقين.

مثال ذلك: إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فقد تعذر عليه اليقين فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه» ولأن اليقين قد يتعذر فيكون الرجوع إلى غلبة الظن ضرورياً.

وإن لم يكن غلبة ظن رجعنا إلى الأصل، وهو البناء على اليقين، وعدم المشكوك فيه، لأن مراتب إدراك المعلومات خمس: علم، وجهل، وظن، وَوَهُم، وشك.

العلم: ما لا يحتمل سواه، مثل أن أُعْلَم أن الواحد نصف الاثنين. الجهل: وهو ضد العلم، سواء كان جهلاً بسيطاً أو مركباً.

الظن: هو أن أظن الشيء على ما هو عليه في ظني (١)، مثاله: رجل كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن عدد الأشواط، فهنا اليقين متعذر، فنرجع إلى غلبة الظن.

الوَهْم: وهو ضد الظن، يعني الطرف المرجوح، فلا يعمل به. الشك: وهو ما تساوى فيه الأمران.

#### مثال ذلك:

ـ رجل تيقن عدد الأشواط وأنها سبعة، فهذا رجع إلى اليقين.

ـ رجل آخر طاف وتردد: هل أكملَ أو لا، ولكن يغلب على ظنه أنه أكمل، فهنا يبنى على ظنه على القول الراجح.

- رجل يقول: أنا يغلب على ظني أني طفت ستة أشواط، ويمكن أن أكون قد طفت خمسة، فالوهم هو الخمسة، فهذا لا عبرة به.

أما الشك: فهو ما تردد فيه على السواء، ولم يترجح عنده شيء، فإنه يرجع إلى اليقين الذي هو البناء على الأقل فيأتي بالشوط المشكوك فيه.

لكن هنا يجب أن نرجع إلى القاعدة السابقة، وهي قول الناظم:

وكل معلوم وجوداً أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد عُلِم

فمثلاً: لو شك الإنسان هل أدّى الزكاة أو لا، ولم يتيقن أنه لم يؤدّها، ولا أنه أدّاها، لكن غلب على ظنه أنه أدّاها، فهنا نقول: لا عبرة بغلبة الظن، لأن الرجوع إلى غلبة الظن هنا ينافي قاعدة: أن الأصل في المعدوم العدم، ونقول: يلزمك أن تزكي مالك، لكن له أن يتأنى حتى يتذكر، وإذا فعل ذلك، مع اللجوء إلى الله تعالى في طلب الحق، فإن الله تعالى ييسره له.

مسألة: هل من هذا ما لو غلب على ظنه أنه أَحْدَث وهو متطهر؟

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «الأصول من علم الأصول» لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله ص١٦٠.

والجواب أن نقول: لا؛ لأنه هنا لم يتعذر اليقين، وهو البقاء على الطهارة، فلا يرجع إلى غلبة الظن.

مسألة: هل يرجع إلى غلبة الظن في جميع العبادات إذا تعذر اليقين؟ والجواب أن نقول: نعم، في جميع العبادات؛ فلو ظن أنه طاف سبعة أشواط فهو كذلك، أو ظن الإسباغ في الوضوء لكفى، أو التطهير في الاستنجاء.

والدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال: «فَلْيَتَحَرَّ الصواب ثم ليبن عليه»(١).

. . . . . . .

٩١ - وكلُّ ما الأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ من غيرِ مَيْزٍ قُرعةٌ تُؤضِحُهُ
 هذا البيت يحتاج إلى إعراب:

(كل): مبتدأ، (ما): اسم موصول، (الأمر): مبتدأ (يشتبه): خبر المبتدأ. والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول. (من غير ميز): الجار والمجرور في موضع الحال، يعني حال كونه غير مميز. (قرعة): مبتدأ، (توضحه): خبر قرعة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو (كل).

ومعنى البيت: إذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما، فإننا نرجع إلى القرعة، بشرط ألا تخرج مخرج الميسر؛ فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز، لأنها تكون ميسراً، أما مع التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز بدون قرعة.

وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه: الموضع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (٤٠١)، ومسلم في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة (٨٩/٥٧٢)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وفيه: «... فليتم عليه» بدل: «... ليبن عليه».

الأول في قصة مريم حيث قال: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُمُّلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وأما الموضع الثاني: ففي قصة يونس عليه السلام حينما خرج من قومه مُغَاضِباً، ثم ركب سفينة، فثقلت بهم السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض مَنْ فيها، فقاموا بالقرعة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَفِينَ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَفِينَ ﴾ [الصافات: ١٤١].

وأما السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع:

منها قول النبي ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»(١).

ومنها: «أن النبي على كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها»(٢)(٣).

والعلماء رحمهم الله طَرَدُوا هذا وقالوا: هذه أمثلة لا تعطي الحصر، فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز، وبدون أن يخرج مخرج الميسر، فإن القرعة تجرى فيه.

ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقاً وقال: إنها شبيهة بالميسر، لأن الإنسان لا يدري ما حظه. ولكننا نشترط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر منعت.

مثال ما خرجت فيه القرعة مخرج الميسر: رجلان مشتركان في حبوب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان (۹۰)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها... (۲۳۷/ ۱۲۹)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج... (٢٤٥٣)، ومسلم في كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبوله توبة القاذف (٢٤٥٣)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) انظر بقية المواضع في: الطرق الحكمية ـ لابن القيم ـ ص٢٩٤ ـ ٢٩٥، ط: البيان العربي.

والشركة نصفان، فاقتسما هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقالا: نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارماً، والثاني غانماً، فيكون هذا حراماً.

لكن لو قَسَمْنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جاز؛ لأنه لا تمييز بأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة، ولم تخرج القرعة مخرج الميسر.

ومن أمثلة ما تجري فيه القرعة على وجه جائز: ما لو تشاح رجلان في الأذان، وليس أحدهما المؤذن الراتب، فاستعرضنا أداءهما للأذان ووجدناهما سواء، أو متقاربين، فإننا هنا نُقْرع بينهما، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر، إما بالصوت، وإما بالأداء، وإما باختيار الجيران له، فإننا لا نحتاج إلى قرعة؛ لأن أحدهما تميز عن الآخر، واشترطنا في البيت (من غير ميز)؛ فإن كان لأحدهما تميز فإنه لا قرعة ويؤخذ بالأفضل؛ لأننا لو أجريناها وخرجت للأدنى، كان ذلك خيانة حيث وَلَيْنا مَنْ غيرُه أحق منه.

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخره في آخر كتابه القواعد على وجه لا تكاد تجدها مجموعة في كتاب آخر<sup>(١)</sup>.

مسألة: من شارك آخر في حب، فكان نصفه في السوق ليباع، والآخر في المزرعة، فهل للشريكين إجراء القرعة على ما في السوق، لأن صاحبها سيوفر على نفسه مؤونة نقل الحب الذي في المزرعة إلى السوق؟

والجواب أن نقول: لا يجوز الاقتراع على هذا، ولكن إن تراضيا، فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة.

مسألة: ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاته الاستخارة، فيجري القرعة كما يفعل البعض بكتابة ما تردد فيه في أوراق، ثم يختار منها؟

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد الفقهية (٣/ ١٩٥)، ط: دار ابن عفان.

والجواب أن نقول: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها، وإنما يستخير ثانية أو يستشير.

#### 

٩٢ ـ وكلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشيءَ عَلَى وجه مُحَرَّمٍ فمنعُه جَلا
 (جلا) أي ظهر.

(كل): مبتدأ، وخبره جملة (فمنعه جلا). واقترنت بالفاء لأن (كل) من صيغ العموم، وإذا كان المبتدأ عاماً صار شبيهاً بالشرط في عمومه، فجاز اقتران خبره بالفاء.

وهذا البيت أيضاً من القواعد: أن كل من تعجل شيئاً قبل أوانه، على وجه محرّم، فإنه يعاقب بحرمانه، وذلك لأن نعم الله عز وجل لا تنال بمعصيته.

وهذا من حكمة الشريعة، لأنه لو أبيح لإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرّم، لانتهكت الحرمات؛ لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع، فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرّم، فإن ذلك يردعه عن فعل المحرّم، وللقاعدة أمثلة:

ـ منها: القاتل لمورثه لا يرثه: فلو أن رجلاً له ابن عم غني، وكان محتاجاً وهو وارث الغني، فقتله من أجل أن يرث ماله، فهذا قد تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرّم، فيمنع منه لأن أوان إرثه بعد وفاة مُوَرِّثَه، بخلاف ما لو قتل مُوَرِّثَه قصاصاً، فإنه يرثه لأن هذا على وجه مباح.

ـ لو أن رجلاً قتل أباه، ولهذا القاتل أخ، فمن الذي يرث الأب؟ نقول: الابن الذي لم يقتل، ثم إن الابن الذي ليس بقاتل قتل أخاه قصاصاً، فهل يرث أخاه أو لا؟ نقول: نعم يرثه، لأنه قتله بحق وليس على وجه محرّم.

فإن كان القتل خطأ، يعني ليس قصاصاً ولا عمداً، كرجل يقود السيارة بأخ له وحصل حادث، ومات الأخ فهل يرثه أخوه السائق؟ نقول: المشهور

من المذهب أنه لايرثه (١٠)، لاحتمال أن يتعمد الإنسان القتل ويقول: إنه أخطأ؛ فسدا للباب، نقول: لا يرث.

والقول الثاني: أنه يرث، لكن لا يرث من الدية، بل يرث من ماله الأول، أما الدية فهي على القاتل، وتكون لبقية الورثة.

فإذا قال قائل: لماذا وَرَّثْتُم قاتل الخطأ؟ قلنا: لأنه لم يتعجل القتل، لكنه حصل بغير اختياره، فلم نمنعه من الإرث.

- إنسان أوصى لشخص، قال: إذا مت أعطوا فلاناً خمسة آلاف ريال، ثم إن الموصى له استبطأ موت الموصِي، وهو محتاج لهذه الدراهم، فذهب وقتله فهل يستحق شيئاً من الوصية؟ نقول: لا، لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرّم، فيعاقب بحرمانه.

أما من تعجل الشيء على وجه مباح، فإنه لا يعاقب بالحرمان.

- لو أن إنساناً فقيراً طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه، ففعل الغني، فإننا لا نحرم الفقير لأنه تعجلها قبل أوانها، إذ إن تعجلها هنا على وجه مباح؛ لأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين.

وكذلك من تعجل استيفاء دَيْنِه من المدين، على أن يضع له منه جاز ذلك.

وكذلك تعجيل المرأة نفقتها من زوجها مثل ذلك.

وكذلك أن يكون لشخص حق في بيت المال يعطاه كل شهر فيتعجل ذلك قبل حلوله فلا بأس.

مسألة: لماذا لا يرث القاتل خطأ من الدية مع أنه من الورثة؟

والجواب أن نقول: لأن الدية تلزمه هو، ولا يمكن أن يرث من نفسه.

مسألة: هل يجوز للقاتل خطأ أن يدفع الدية لبقية الورثة مما ورثه هو من مال هذا المقتول القريب له؟

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣٦٩/١٨)، ط: هجر.

والجواب أن نقول: نعم، لأنه من ملكه.

مسألة: من قُتِل له قتيل فهل له أن يباشر قتل القاتل في القصاص؟ والجواب أن نقول: نعم، لأن القتل من حق أولياء المقتول، وهذا إذا حكم القاضي أنه يستحق القصاص فله قتله، لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا، بل على أن الذي يتولى القصاص ولي الأمر، لأنهم يخشون من أشياء تقع كالتمثيل أو يقتل أولياء المقتول هذا القاتل بآلة كالة أو ما أشبه ذلك، فرأوا أن يتولى ولى الأمر القصاص بنفسه.

مسألة: من حصل عليه حادث ومات مَنْ معه وكان سبب الحادث تفريط من السائق من مات معه لو كان قريباً له؟

والجواب أن نقول: لا، إذا ثبت أنه بتفريط من السائق.

٩٣ - وضاعفِ الغُرْمَ على مَنْ ثَبَتَتْ عقوبةٌ عليه ثم سَقَطَتْ
 ٩٤ - لمانع كسارقِ مِنْ غيرِ ما مُحَرَّزِ ومَنْ لضالٍ كَتَمَا

هذه القاعدة تعني أن كل من ثبتت عليه عقوبة لتمام شروطها ثم سقطت لمانع فإنها تسقط العقوبة، لكن يضاعف الغرم على فاعل المعصية بحيث يضمن القيمة مرتين.

#### مثاله:

قوله: (كسارق من غير ما محرز): يعني لو أن إنساناً سرق مالاً من غير حرز، فهنا لا يثبت عليه القطع وهو العقوبة، لأن من شروط وجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، فإذا لم تكن من حرز، فلا يجب قطع السارق، لأن التفريط من رب المال، لكن يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله عليه النام أن أيضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرز فوجود المانع وهو كون المال غير محروز منع من القطع.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه رقم (٤٣٨٠)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٢٤١٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم.

727

مثاله: سرق سارق حليّاً من البيت معلقاً على الجدار، فهذا قد سرق من غير حرز، لأن الذهب لا يحرز بمثل هذا، لا بد أن يكون وراء الأغلاق الوثيقة وفي الصناديق، فنقول: هذا السارق لا تقطع يده، لأنه سرق من غير حرز، لكن يضاعف عليه الغرم، إذا كان هذا الحلي يساوي عشرة آلاف ريال مثلاً نضمنه عشرين ألفاً، وإذا كان الحلي موجوداً أخذناه وقلنا عليك عشرة آلاف. لو قال: اقطعوا يدي ولا تأخذوا مني عشرة آلاف، فإننا لا نفعل ذلك، لأنه لا يملك أن يقطع عضواً من أعضائه، ثم إن هذا العضو يريد أن يجعله عوضاً عن مال، والآدمي الحر لا يُعَوِّض عنه بمال، ولهذا نقول: إن الذين يبيعون أعضاءهم كالكلي أخطؤوا من وجهين:

الوجه الأول: نزع الكِلْيَة من أبدانهم.

الوجه الثاني: أخذ عوض عنها، مع أنها جزء من الحر لا تباع.

وإنما قلنا إنهم أخطؤوا من هذين الوجهين، لأن الإنسان لا يمكن أن يتصرف في نفسه إلا بإذن الله. وأين إذن الله أن تُعطي كلية من كليتيك لفلان، ثم إذا أُخِذَتُ هذه الكلية فربما يكون هذا سبباً لتعطيل الكلية الأخرى فتهلك، ولو بقيت الكلية التي أعطيتها فلاناً في مكانها لتساعدت مع الأخرى؛ وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامها، فالأمر خطير.

ثم إن زرعها في المريض ليس مضمون النجاح، قد تزرع ولكن لا تدوم، وأخذها من صاحبها مفسدة محققة، فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، لكن لو وجد الإنسان هذا العضو مبذولاً، فهنا قد نقول: إنه يجوز أخذه بعوض.

فإن قال قائل: ما تقولون في التبرع بالدم أتمنعونه؟

قلنا: لا نمنعه؛ لأن الدم ليس جزءاً من الإنسان، بدليل أنه يأتي دم بدله في الحال، فليس كأخذ العضو.

فإن قيل: هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضاً؟

قلنا: لا، لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم (۱)، فلا يجوز أخذ العوض عنه.

إذاً السارق من غير حرز لا قطع عليه، ولكن تضاعف عليه القيمة.

وقال بعض العلماء: إن الغرم لا يضاعف إلا في سرقة التمر على رؤوس النخل والكَثَر الذي هو جُمَّارُ النخل (٢)، لكن هذه القاعدة تقتضي العموم.

قوله: (ومن لضال كتما): الضالة: هي ما ضاع من البهائم. والذي يكتم الضالة يضاعف عليه الغرم أيضاً، وذلك أن الواجب على من وجد ضالة أن يُعَرِّفها لمدة سنة، إلا ضالة الإبل فإنه لا يتعرض لها، بل يدعها؛ لنهي النبي على عن ذلك لما سئل عن ضالة الإبل فقال: «دعها، ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها»(٣).

فإذا وجدها، أي وجد الضالة، فكتمها فإنه يضاعف عليه الغرم، لأنه عصى بترك تعريفها، أو بأخذها إذا كانت من الإبل ونحوها.

ولولا أن الرسول على ضاعف عليه الغرم، لكان الأظهر أن تقطع يده، كما قطع النبي على يله يله المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده وإنما قطعت يدها لأنها سرقت في الواقع، فالسارق إما أن يكسر البيوت، وإما أن يأتي بحيلة، وهذه \_ أي: العارية \_ حيلة بينة، بخلاف الوديعة فإنها لو كتمتها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (۲۱۲۳)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه ولفظه: «إن رسول الله نهى عن ثمن الدم...» الحديث. قال الحافظ: «والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعاً؛ أعني بيع الدم وأخذ ثمنه».

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٤٣٨/١٢ ـ ٤٣٩)، ط: هجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل (٢٢٩٥)، ومسلم في كتاب اللقطة (٢٢٩٠)، من حديث زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريّف وغيره... (٨/١٦٨٨)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

لم تقطع يدها، لأن الوديعة حصلت في يدها باختيار صاحبها، ويعتبر المودَع محسناً بخلاف المستعير، فإنه مُسْتَجدٍ، وحصلت العارية بطلبه.

وعلى كل حال نقول: من كتم ضالة فتلفت، فعليه قيمتها مرتين.

- ومَثّل بعض العلماء للقاعدة بالأعور يقلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، مثل أن يكون الأعور يمنى عينيه سليمة، فيقلع يمنى عيني شخص آخر سليم العينين، فهنا قالوا: لا تقلع عين الأعور، لأنه يؤدي إلى فقده البصر بالكلية، وهو إنما قلع عين الصحيح التي لا يفوت بقلعها البصر، لأنه ستبقى العين الأخرى، قالوا: وعليه دية كاملة بدل نصفِ دية، هذا هو المشهور من المذهب(1)، وفي المسألة خلاف.

مسألة: المستعير لو جحد العارية قلنا تُقطع يده، بخلاف المودَع فلا يقطع لو جحد الوديعة، مع أن كلاً منهما أخذ المال باختيار صاحبه، والفرق بينهما أنَّ المودَع أخذ الوديعة لمصلحة المودِع، بخلاف المستعير فقبضها لحظ نفسه، وكل إنسان يتعذر عليه السرقة، يمكن أن يتحيل بالاستعارة. ولذا كان الراجح في علة قطع يد المرأة المخزومية أنها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره وليس الحديث على تقدير محذوف كما قال بعضهم: «كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي على بقطع يدها»، فإنه يقال: إذا كانت العلة هي السرقة فلا فائدة لقوله: كانت تستعير المتاع فتجحده، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن جاحد العارية يقطع "، وهو مقتضى الحديث.

مسألة: امرأة وجدت قطعة من الألماس، تقدر بحوالي أربعمائة ريال، كانت ملقاة، أو ساقطة في مجمع عام في سوق، فباعتها وانتفعت بثمنها، فماذا عليها؟

والجواب أن نقول: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل لأنها لم تُعَرِّف هذه اللقطة، والواجب عليها أن تعرفها، بأن تبحث عن صاحبها بهذا السوق،

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢٥/٥٥٥)، ط: هجر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٦/ ٤٧٠)، ط: هجر.

أو فيما هو أعمّ منه مدة سنة كاملة، وبعد السنة تكون ملكاً لها، أما الآن فقد فات الأوان، فعليها أن تتصدق بثمنها قُرْبةً إلى الله عز وجل لصاحبها، سواء كان رجلاً أو امرأة.

مسألة: لو ضاعفنا الغرم على من سرق من غير حرز، هل يُعطى ضعف القيمة للمسروق منه؟

والجواب أن نقول: لا، بل يجعل في بيت المال، لأننا لو أعطينا صاحب المال هذه الزيادة لكان كل إنسان يريد أن يكسب، جعل ماله في غير حرز، من أجل أن يسرق ويضاعف الغرم على سارقه ويعطاه وهكذا.

بل جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال، كما يوجد الآن عقوبة مالية على مخالفات السيارات، فهذه تكون لبيت المال.

مسألة: من تبرع بعضو من أعضائه كالكلية بناء على أنه لن يتضرر بغالب الظن، وأنه سيعيش حياة مستقرة بكلية واحدة على ما يذكره الأطباء، فلماذا لا نقول بالجواز؟

والجواب أن نقول: لا يجوز، لأن جسم الإنسان أمانة عنده ليس له التصرف فيه.

مسألة: من تبرع بعضوه لغيره لكن بعد الموت، وحرمة الميت أقل من حرمة الحي، فهل له ذلك؟

الإجابة: يقول فقهاؤنا: إنه لا يجوز أخذ عضو من ميت، ولو أوصى به (۱). وهذا هو الراجح، فيجب أن يكون الميت محترماً، لأنه ليس مؤكداً يقيناً أن عملية النقل ستنجح، وارتكاب المفسدة المتيقنة مع احتمال المصلحة، لا يجوز.

فإن قيل: كيف يحرم هذا مع أنه يجوز للمضطر إلى الأكل من الميت أن يأكل منه؟

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ـ البهوتي ـ (٢٠٤/٢)، ط: دار إحياء التراث العربي.

نقول: نعم، يأكل منه لأنه إذا أكل منه بعد موته فقد تيقن المنفعة ودفع الضرورة.

مسألة: لو تبرع الحربي أو المستأمِن الكافر بعضو من أعضائه، هل نأخذه منه؟

الإجابة: ربما نقول: إذا كان كافراً حربياً وقتلناه فلا بأس بأن نأخذ منه لأنه ليس له حرمة.

### - **\ • \ • \ •**

٩٥ ـ وكلُّ ما أُبِينَ من حيِّ جُعِلْ كميْتِهِ في حكمِهِ طُهْراً وجِلْ قوله: (كل ما أبين): أي فُصِلَ.

(وحل): أصلها (حلاً) لكن وقف عليها بالسكون من أجل مراعاة القافية، أو يقال: موافقةً للغة ربيعة.

هذه القاعدة هي أن كل ما فصل من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل، كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»(١).

- فما قطع من الإنسان وهو حي فهو طاهر حرام، لأن الرجل الذي قطع منه ميتته طاهرة حرام، فيكون هذا العضو طاهراً، ولكنه حرام أكله لحرمة الآدمى.

\_ ما أُبِين من الجرادة فإنه طاهر وحلال، لأن ميتة الجرادة طاهرة حلال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۸/۵)، وأبو داود في كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (۱۵۸)، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت (۱٤٨٠)، من حديث أبي واقد رضي الله عنه.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم». وصحّحه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

\_ وما أُبِين من فأرة فإنه نجس حرام، لأن ميتتها نجسة حرام، قال النبي ﷺ في الفأرة تموت في السَّمن: «ألقوها وما حولها»(١).

- ـ قطعت يد غزال، فإنها نجسة حرام، لأن ميتة الغزال نجسة حرام.
- قطعت رجل عقرب فإنها طاهرة حرام، لأن ميتة العقرب طاهرة وحرام.
- قطعت يد وزغ فإنها نجسة حرام، لأن الوزغ الأبرص السام له نَفْسُ سائلة، فإذا قتلته ترى الدم يسيل، لكن العقرب ليس لها نفس سائلة.

إذاً فما أُبِين من الحي فهو كميته طهراً وحلاً، ودليله قول النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»(١)، فجعل ما قطع منها كميتتها، ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان:

ا ـ المِسْك وفأرته ـ يعني: وعاءه ـ وذلك أنه يوجد نوع من الظباء يسمونه غزال المسك، يقال: إنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة، ثم يطلقونه، وينطلق بسرعة، وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم يربط عليه بشدة حتى لا يتصل به الدم بعد ذلك، ثم ييبس ويسقط، يقال: إن هذا الدم من أحسن ما يكون من المسك، وفي هذا يقول المتنبى:

فإن تَفُقِ الأنامَ وأنْتَ منهم فإن المسكَ بعضُ دم الغَزالِ(٢)

٢ ـ الطَّريدة: ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا في المغازي والأسفار يطردون الصيد، ثم يَصِلُون إليه جميعاً، وكل واحد معه سيفه أو خنجره وما أشبه ذلك، ويضربونه ضربة رجل واحد، فيموت ويتقطع أوصالاً، ويأكلونه. والدليل على استثناء هذه الصورة فعل الصحابة رضي الله عنهم بلا نكير منهم على بعضهم البعض (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (٢٣٣)، من حديث ميمونة رضى الله عنها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح ديوان المتنبي ـ لعبد الرحمن البرقوقي ـ (۳/ ۱۵۱)، ط: دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٣/ ٢٨١)، ط: هجر. وانظر: الشرح الممتع (٩٨/١)، ط: ابن الجوزي.

ووجه ذلك أن ما يُعْجَز عن ذبحه، يكفي أن يُراق دمه في أي موضع كان، بشرط أن تكون قد ماتت من هذا التقطيع، أما لو بقيت حية فهذا المنفصل نجس.

وأما الشعر والسن والظفر فلا تَحُلّه الحياة أصلاً، فلا يدخل في القاعدة الأصلية ابتداءً،

وقد استنبط بعض العلماء من هذه القاعدة المبنية على الحديث الوارد عن النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» استنبطوا منها أن دم الآدمي طاهر، لأنه إذا كانت أعضاؤه المنفصلة منه طاهرة، فالدم الذي هو دون العضو في الاتصال بالجسد من باب أولى، ورشحوا قياسهم هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بدمائهم من جراحاتهم في مغازيهم.

مسألة: إذا دهست سيارة غزالاً، فهل يحل أكله إن لم يُذَك؟

الإجابة: إن لم يذك قبل موته فإنه يحرم، لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتُةُ وَالْمُوَقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُوهَ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْنُهُ ﴾ [المائدة: ٣].

# 

97 - وكمان تماتسي للدوام غمالباً وليس ذا به الزم مُصاحِباً هذه القاعدة تُبيّن أن (كان) تأتي للدوام في الغالب، فإذا قيل: كان يفعل كذا هل هي للدّوام أو لا؟

الجواب: بعض العلماء أطلق أنها للدّوام، وبعضهم قال: ليست للدّوام، والصواب ما في النظم، أنها في الغالب للدّوام، ولكنه ليس بلازم، فإذا قال الراوي عن رسول الله على: كان يفعل كذا وكان يقول كذا فهو للدوام في الغالب. مثاله في القول: كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (١) كان إذا خرج منه قال: «غفرانك» (٢)، ومثاله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/٤٥)، ومسلم (۲۸۳/۱) وزيادة بسم الله في أوله أخرجها سعيد بن منصور، انظر: فتح الباري (۲٤٤/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، أخرجه في عمل اليوم والليلة، انظر: تخريج زاد المعاد (٢/ ٣٨٧).

الفعل: قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي ﷺ إذا أقام من الليل يشوص فاه بالسواك(١). واعلم أن «كان» تأتي على أقسام:

- ١ ـ قد تأتي أحياناً لإثبات الصفة اللازمة، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] فإنّ «كان» هنا مسلوبة الزمان، فلا يقال: إن الله كان في الأزل غفوراً رحيماً ثم لم يكن كذلك.
- ٢ ـ قد تأتي للدوام ومن ذلك ما جاء في أوصاف النبي ﷺ مثل: «كان دائم البشر كثير التبسم» (٢) ، «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطُهوره وفي شأنه كله» (٣) ، وأشباه ذلك كثير.
- ٣ ـ قد تأتي لغير الدوام، ومن ذلك مثلاً: أن الرسول على كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية (٤)، فهي هنا لغير الدوام، والدليل على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك (٢٤٢)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان دائم البشر» هو قطعة من حديث طويل في وصف النبي ﷺ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة \_ وكان وصّافاً \_ عن حلية النبي ﷺ، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلّق به فقال: فذكر حديثاً طويلاً، هذا منها.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٥٥ رقم ٤١٤)، ومن طريقه أبو نعيم في «الدلائل» (٢/ ٨٠١ رقم ٥٦٥)، والترمذي في «الشمائل» (ص ١٨٠ رقم ٦) «مختصر الشمائل» (ص

وأما الشطر الثاني للحديث: «... كثير التبسم» فهو يعني حديث أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٩٠)، والترمذي في كتاب المناقب، باب في بشاشة النبي ﷺ (٣٦٤١)، عن عبد الله بن الحارث بن حزم رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل (١٦٦)، ومسلم في الطهارة، باب التيممن في الوضوء وغيره (٢٦٨/٢٦٨)، من حديث عائشة رضى الله عنها نحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما.

<sup>(\*)</sup> وانظر ص٢٦ منه.

ذلك أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين (١)، ولو قلنا إنّ «كان» للدوام في الحديثين لتناقضا وتعذر الجمع، لكن نقول: (كان) في الموضعين متساوية أو متقاربة.

أما قوله: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير» (٢) فهذه للدوام دائماً، لأنه لم يرد نص يخالف هذا، وكذلك مثله: كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٣) وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (٤).

إذاً ف(كان) تأتي للدوام وهو الغالب وقد تخرج عنه، إما لإثبات الصفة وتوكيدها وإما للغالب، والذي يعين ذلك هو الأدلة.

٩٧ - وإنْ يُضَفْ جمعٌ ومفردٌ يَعُمْ والشرطُ والموصولُ ذا له انْحَتَمْ
 هنا بدأ الناظم بذكر صيغ العموم.

والعموم له صيغ من لفظه، وصيغ من معناه، أما من لفظه فأن نقول: جاء عموم القوم أو جاء القوم عامة، هنا استفدنا العموم من كلمة «عامة»، وهي مادة الصيغة وهذا واضح.

لكن هناك أشياء موضوعة للعموم، إما بتركيبها وإما بذاتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (٨٧٧)، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؟

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به... (٢٩/٤٩٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (١٤٢)، ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (٣٧٥/ ١٢٢)، من حديث أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (٣٠)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (٧)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (٣٠٠)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

وحسّنه الترمذي، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم.

فمثلاً: الجمع والمفرد يَعُمَّان إذا أضيفا (وإن يضف جمع ومفرد يعم) والمراد عموم المضاف لا المضاف إليه. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْمُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤] «نعمة» هنا مفرد مضاف فتفيد العموم لكل نعمة، ولهذا قال: ﴿لَا تَحْمُوهَا ﴾ وقوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْبَقَ الَّيْ آنَعُتُ عَلَيْكُم ﴾ وقوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْبَقَ الَّيْ آنَعُتُ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ٤٠] المراد بهذه النعمة كل النعم لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم.

وبناءً على ذلك لو قال الرجل: زوجتي طالق وله عدة زوجات فهنا تطلق كل الزوجات، لأن (زوجتي) مفرد مضاف، إلا بنية أو قرينة، أما النية فأن ينوي بقوله: (زوجتي) واحدة منهن، وأما القرينة كأن تذكر عنده إحداهن بسوء فيقول: زوجتي طالق، فهنا القرينة تدل على أنه أراد واحدة.

ومثله قوله: عبدي حر، وله عشرة أعبد، فإنهم يعتقون كلهم، إلا بنية أو قرينة أو وصف معين، مثل: عبدي فلان، أو عبدي الطويل أو القصير أو ما أشبه ذلك.

كذلك الجمع يعم إذا كان مضافاً، مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُوا ءَالَآهُ اللّهِ الْأَعراف: ٦٩] ومشل قبوله تعالى: ﴿ فَإِأَيّ ءَالَآهُ رَبِيْكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ ﴾ [الرحمن: ١٣] فهذا يعم كل الآلاء، ولو انفصل عن الإضافة وكان (آلاء) فقط فإنه لا يدل على العموم.

ومثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالْصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآيِكُمُ ﴾ يشمل كل عبد وكل أمة، فإذا قال النور: ٣٦] فقوله: ﴿ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآيِكُمُ ﴾ يشمل كل عبد وكل أمة، فإذا قال الرجل: عبيدي أحرار شمل كل عبد له. وإذا قال: إمائي أحرار، شمل كل أمة له، ولو قال: طلقت امرأتي أمة له، ولو قال: طلقت امرأتي شمل كل زوجة له، ولو قال: طلقت امرأتي شمل كل امرأة أيضاً. ومن ذلك قول الرسول على: «السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين» قال النبي على: «فإذا قلتم هذا أصاب كل عبد في السماء والأرض» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب (۸۰۰)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (۸۰۰)، ولم يذكر: «فإذا قلتم هذا...» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

كذلك من صيغ العموم أسماء الشرط:

مثل قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَثْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ [الطلاق: ١١] فهذا عام يعم كل من آمن وعمل صالحاً بدليل قوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حيث أتي بصيغة الجمع.

ومثل قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِّن ذَكَرٍ أَوَ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـُمُ حَيَوٰةً طَيِّـبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] أيْ أيَّ مكان. ومن صيغ العموم الأسماء الموصولة.

مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِى جَاءَ بِالْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ [الزمر: ٣٣] فأنت ترى أن «الذي» مفرد، لكنه اسم موصول فيكون للعموم، ولو كان مفرداً، ولهذا جاء الخبر مجموعاً فقال: ﴿أُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنصُمُ فَعَاذُوهُمَا ﴾ [النساء: ١٦]، فإن ﴿اللذان﴾ لا تختص بفلان وفلانة، بل تعم كل من يأتي الفاحشة فهذه ألفاظ موصولة مفردة أي مختصة تفيد العموم.

وهناك ألفاظ موصولة مشتركة تفيد العموم وهي ستة:

مَنْ، وما، وألى، وذو الطائية، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إذا لم تُلْغَ في الكلام، وأي الموصولة. من ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي اَلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي اَلاَرْضُ ﴾ [النجم: ٣١] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْفَى ﴿ وَمَا فِي اَللّهُ مَا فِي اَللّهُ مَا فِي اَللّهُ وَالزَّافِي فَأَجْلِدُوا كُلّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْتَةَ جَلَدًّا ﴾ [النازعات: ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيةُ وَالزَّافِي فَأَجْلِدُوا كُلّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْتَةَ جَلَدًّا ﴾ النور: ٢] فه (الى في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيةُ وَالزَّافِي﴾ موصولة، والمعنى: كل زانية وكل زان.

ولهذا قال: (والشرط والموصول ذا له انحتم) يعني: أسماء الشرط والأسماء الموصولة انحتم لها ذلك، يعني: أنها للعموم.

٩٨ - مُنَكَّرٌ إِنْ بعدَ إثباتٍ يَرِدْ فمطلقٌ وللعمومِ إِنْ يَرِدْ

هذه القاعدة تفيد أن الاسم النكرة إذا ورد بعد إثبات فإنه يكون مطلقاً، يعنى ليس عاماً، بل هو مطلق يتناول العام وغير العام.

فإذا قلت: أكرم رجلاً، هذا نكرة، فهل هو وارد بعد إثبات أو بعد نفي؟ نقول: بعد إثبات، لأن «أكرم» فعل أمر، فيكون هذا للإطلاق لا للعموم، فهل يلزمك إذا قلت لك: أكرم رجلاً أن تكرم جميع الرجال؟ نقول: لا، بل تكرم رجلاً واحداً فأي أحد صدق عليه اسم رجل فإنك تكرمه بمقتضى هذا الأمر، ولا يلزمك أن تكرم كل رجل.

قال الله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة: ٣] فرقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة.

إذاً كل نكرة وردت في سياق الإثبات فإنها تكون للإطلاق.

والفرق بين الإطلاق والعموم أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل، فيشمل واحداً منها من غير قيد. والعام يتناول جميع أفراده بالشمول، فيشمل جميع أفراده. فالأول عمومه بدلي، والثاني عمومه شمولي.

فإذا قلت: أكرم رجلاً، وعندي مائة رجل، فإني أكرم أي واحد منهم، وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال، لأن المطلق يتناول فرداً غير معين من جميع الأفراد.

# 

٩٩ ـ مِنْ بعد نفي نهي استفهام شرطٍ وفي الإثباتِ للإنعام

يعني إذا ورد الاسم النكرة من بعد هذه الأربعة فإنه يكون للعموم (وللعموم إن يرد من بعد نفي)، مثاله قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَدِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، فهذا عام يشمل كل أمة. وتقول: ما في البيت رجل، فيشمل جميع الرجال، لأنها وردت بعد النفي.

قوله: (نهي): مثاله قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْئًا ﴾

[النساء: ٣٦] فـ «شيئاً» نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وكقولك: لا تكرم رجلاً، فلا تكرم أيَّ رجل ولو أكرمت أحدهم لكنت مخالفاً.

قوله: (استفهام): فإذا وردت النكرة بعد الاستفهام فهي للعموم، كقوله تعالى: ﴿ هَلْ تَجِسُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾ [مريم: ٩٨] فـ «أحد» نكرة في سياق الاستفهام فتعم كل أحد. وتقول: هل رأيت رجلاً؟ يشمل كل رجل.

قوله: (شرط): مثاله قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَاللَّهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ [التوبة: ٦] فه أحد، ومثل قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] فإن «سوءاً» هنا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، وإن كان هذا فيه أيضاً صيغة أخرى وهي «مَنْ» لكن «مَنْ» عامة في العامل و«سوءاً» في المعمول.

قوله: (وفي الإثبات للإنعام): يعني أن النكرة في سياق الإثبات قد يراد بها بيان الإنعام إذا كانت نعمة، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً لَمُ بِينَ فَرْثِ وَدَهِ لَبَنَا خَالِصًا سَآفِنًا لِلشَّرِيِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَلِمِ اللَّهُ اللَّشَرِينِينَ ﴿ وَالنحل: ١٦٦]. فإن هذا يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف، ومثل قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُلُودِ الْأَنْعَلِمِ بُيُونًا ﴾ [النحل: ١٨] فهذه نكرة، لكم مِن بُلُودِ الْأَنْعَلِمِ بُيُونًا ﴾ [النحل: ١٨] فهذه نكرة، لكن المقصود بها بيان الإنعام على الخلق بالسكن الثابت وبالسكن المتنقل، ﴿ وَمَنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنّا وَمَتَنعًا وَالنحل: ١٨] فهذه نكرة في سياق الإثبات، والمقصود بها بيان إنعام الله تعالى بذلك، فتعم.

إذاً النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وإذا قصد بها الإنعام فإنها تفيد العموم، وإذا أتت من بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط صارت للعموم أيضاً.

١٠٠ - واعتبر العموم في نصِّ أثِرْ أَمَّا خصوصُ سببٍ فما اعْتُبِرْ
 هذا يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهي:

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني في الأحكام، فلا يُقَيَّدُ الحكم بسببه؛ بل إذا ورد لفظ عام وسببه خاص، فإنه يحمل على العموم، ولا يختص بالسبب.

#### مثال ذلك:

قالوا: إن سبب نزول قول الله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تَجُدِلُكَ فِي وَوَجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُما ﴾ [المحادلة: ١] قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه مع زوجته، ولكن اللفظ عام وصيغة عمومها الاسم الموصول، فيكون هذا الحكم عاماً، اعتباراً بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب وعلى هذا: فحكم هذه الكفارة شامل لأوس بن الصامت رضي الله عنه ولغيره (١).

- ومثله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَآءُ إِلَا أَنفُسُمُ ﴾ [النور: ٦] نزلت في هلال بن أمية رضي الله عنه وامرأته وليست خاصة بهما (٢)، بل هي عامة.

- ومثله حديث الذي سأل النبي على بأنا نحمل القليل من الماء إذا ركبنا البحر أفنتوضا بماء البحر؟ فقال على: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(٣) فالعبرة بعموم هذا اللفظ لا بخصوص ذلك السائل.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، رقم (٢٦٠٥٦) حديث خولة بنت ثعلبة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات رقم (۲۷٤۸)، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، رقم (۲۷٤۸)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة النور رقم (۳۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٨٣)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٣٣١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقد صحّحه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. انظر: «تلخيص الحبير» (٩/١).

إذاً العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا في حال واحدة استثناها المؤلف بقوله:

#### . . . . . . .

١٠١ ـ ما لم يكنْ مُتَّصِفاً بوصفِ يفيدُ علمَّ فخُذْ بالوصفِ يعني إذا كان العموم ورد على سبب متصف بصفة، فإننا نعممه في إطار هذه الصفة.

مثال ذلك: أن النبي ﷺ كان في سفر فرأى رجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، قال: «ليس من البر الصيام في السفر»(١). وهذا عام ورد على سبب خاص، فهل العبرة بالعموم؟

نقول: نعم العبرة بالعموم، وليس الحكم خاصاً بهذا الرجل الذي ظلل عليه، بل له ولأمثاله. ولكن جاء هذا السبب متصفاً بوصف يدل على علة نهي النبي على عن الصيام في السفر، وهي المشقة، لا لكل الصائمين في السفر؛ فيكون المعنى: ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى هذه الحال، أما إذا كان لا يؤثر عليه فإننا نقول: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والصوم مع عدم المشقة أفضل.

ويدل لذلك أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر (٢)، ولو لم يكن من البر لما صام النبي صلَّى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحرّ: «ليس من البرّ...» (۱۸٤٤)، ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر... (۱۲/۱۱۱۹)، من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٢) بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي معناه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله في يعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي في وابن رواحة. أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، (١٩٤٥)، ومسلم في كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١١٢٢).

وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي على فعنهم الصائم ومنهم المفطر(١٠).

#### ■ **♦** ■ **♦** ■ **♦**

# ١٠٢ - وخَصِّصِ العامَّ بخاصٌّ وَرَدَا كَقَيْدِ مطلقٍ بما قد قُيدًا

هذه القاعدة هي أن العام يُخَصُ بالخاص، وكذلك المطلق يُقَيَّدُ بالمقيد.

قوله: (وخصص العام بخاص وردا): العموم سبق لنا أنه يتناول جميع أفراده، لكن إذا خُصَّ بعض الأفراد بحكم، فخصص العام به.

بمعنى أنه إذا ورد نص عام، ثم ورد نص آخر يخصصه، أي يخرج بعض أفراده منه، وجب العمل بالدليلين، وذلك بتخصيص العام بالخاص بحيث يخرج المخصوص من حكم العام.

مثال ذلك: قول النبي على: «فيما سقت السماء العشر» (٢)، يعني من الزروع والثمار، فظاهر الحديث العموم في كل ما سقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك، من قليل وكثير ومكيل وغيره، لكن هذا العموم قد خُصص بقول النبي على: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٣)، وعلى هذا فنقول: «فيما سقت السماء العشر» فيها عمومان أخذاً من «ما» الموصولة التي هي من صيغ العموم:

الأول: أن الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (۱) أخرجه مسلم في كتاب الصوم، باب جواز الصوم والفطر في الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (١٤١٢)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (١٣٧٨)، ومسلم في كتاب الزكاة
 (٩٧٩) ١)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الثاني: أن الحديث يعم كل ما سقته السماء، مع أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط، بل في المكيل المدخر منها فقط.

فنقول: هذا العام خصص بدليل خاص، وهو قوله على: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، فيخرج من أفراده ما خص بذلك، فإذا كان عند الإنسان مما سقته السماء أربعة أوسق ونصف، فإنه ليس فيه زكاة، مع أنه مما سقته السماء أو العيون، لكن نظراً إلى أنه خُصَّ فنقول: ليس فيه زكاة. وخصصنا الخارج من الأرض بالمكيل من قول الرسول على: «خمسة أوسق»، ففيه دليل على أن الذي لا يوسق ليس فيه شيء أصلاً، ولم تجر العادة بتوسيق الخضار والفواكه ونحوها.

### مسألة: كم تساوي خمسة أوسق؟

الإجابة: ثلاثمائة صاع بصاع النبي على وهي تساوي بصاعنا نحن مائتين وواحداً وثلاثين صاعاً، والصاع النبوي يساوي ألفين وأربعين جراماً بالبر الرزين، على ما ضبطناه نحن.

قوله: (كقيد مطلق بما قد قيدا): يعني كما يقيد المطلق بالمقيد، فإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، فإنه يُقيد المطلق بهذا القيد،

مثاله: قول الله تبارك وتعالى في آية الظهار: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة: ٣] وكقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿ فَكَفَّرْبَهُ وَ إِلْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِعُونَ أَهِلِيكُمْ أَو كِسَوتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَفَبَةٍ ﴾ [الممائدة: ٨٩] فهنا الرقبة مطلقة، لم تقيد بإيمان ولا غيره، ولكن ورد في كفارة القتل: ﴿ وَمَن قَنَلُ مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] فقيد الرقبة بالإيمان، قال العلماء: فيحمل المطلق في آيتي كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل، وكلها القتل، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الله قيدها في كفارة القتل، وكلها كفارة فهي سواء.

ولأن النبي على الله عنه أزاد معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعتق

أمته، دعاها النبي ﷺ فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله، فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»(١).

وإذا كان العتق المطلق لا بد أن يكون العتيق مؤمناً، فما كان كفارة من باب أولى.

ولأنه لو أُعتِق وهو كافر، ذهب حراً إلى دار الكفار.

وهذا هو المشهور عند العلماء، ولكنه يحتاج إلى قيد فنقول: إذا كان الحكم مختلفاً، فإنه لا يقيد المطلق بالمقيد، لأن الاختلاف في الأصل يمنع الإلحاق بالوصف.

مثال ذلك: قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] فقيد اليد بالمرفق، وقال في آية التيمم: ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةً ﴾ [المائدة: ٦] ولم يقيد اليد بالمرافق، فهل نحمل الإطلاق في التيمم على التقييد في الوضوء؟

قال بعض العلماء: نعم نحمله ويتيمم الإنسان إلى المرفقين.

ولكن الصحيح أنه لا يحمل:

أولاً: لشبوت السنة في ذلك، فإن النبي عَلَم عمار بن ياسر رضي الله عنهما التيمم ولم يمسح من اليدين إلا الكفين فقط (٢).

وثانياً: لاختلافهما في أصل الحكم، ووجه الاختلاف:

أولاً: أن الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء والتيمم بعضوين.

ثانياً: أن الطهارة بالماء يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر، والتيمم يتساويان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (۳۳/۵۳۷)، من حديث معاوية بن الحكم الشّلمي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيها (٣٣١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم (١١٢/٣٦٨)، من حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه.

فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقيد المطلق في التيمم بما قيد به في الوضوء، ففي هذا المثال اتفق السبب واختلف الحكم.

إذاً نقول: يقيد المطلق بالمقيد، ما لم يختلف الحكم، فإذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا أو لا؟

نقول: عند الجمهور يقيد، لأنه لما اتفق الحكم وجب أن يكون موافقاً في أصله ووصفه، مثاله: كفارة الظهار، الرقبة فيها مطلقة، وسببها الظهار، وكفارة القتل تخالف كفارة الظهار في السبب، حيث إن سببها القتل، وتوافقها في الحكم، وهو تحرير الرقبة، فنقول: لما وافقتها في الحكم، فإنه يجب أن تكون الرقبة الواجب أعتاقها مؤمنة لأجل أن يتفقا في الوصف كما اتفقا في العين، هذا هو المشهور.

وقال بعض العلماء: لا تقيد ما دام أنه اختلف السبب، وقالوا: إن لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقة، وكفارة اليمين مطلقة، وكفارة القتل مقيدة، فهل نحمل هنا المطلق على المقيد مع أن الحكم مختلف في الواقع، فكفارة القتل عتق وصيام، وتختلف من حيث القتل عتق وصيام، وتختلف من حيث القدر، وكفارة الظهار عتق وصيام وإطعام وتختلف أيضاً. فهناك اختلاف بينها.

لكن قالوا: إنه لا اختلاف في أصل الرقبة، الرقبة واحدة في كل الكفارات الثلاث، فإذا قيدت في إحدى الكفارات بالإيمان، وجب أن تقيد في جميع الكفارات.

ثم قَوّوا قولهم هذا بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق الذكر، فهو يوحي بأن غير المؤمن لا يُعْتَق، حتى في التبرع. لأنك إذا أعتقته صار حراً ثم ذهب إلى دار الكفار(١).

كذلك أيضاً: إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يُقَيَّد من باب أولى، مثاله: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨] هذا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦٤.

مطلق لم يقيد إلى المرافق، فهل نحمل هذه الآية على آية الوضوء؟ نقول: لا، لأن الحكم مختلف، إذ إن حكم الحد يتعلق باليدين فقط، والوضوء بأربعة أعضاء هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أن القطع في السرقة سببه السرقة، وأن الغسل في الوضوء سببه الحدث، فاختلفا في السبب وفي الحكم، فلا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر.

فعندنا أربع أحوال:

- ١ ـ أن يتفق السبب ويختلف الحكم.
- ٢ \_ أن يتفق الحكم ويختلف السبب.
  - ٣ ـ أن يختلف السبب والحكم.
- إن يتفق السبب والحكم وهذا لا يتصور لأنه إذا اتفقا صارا شيئاً واحداً.

مسألة: متى يعتبر في إطعام المساكين عددهم ومتى يعتبر فيه قدر الإطعام؟

الإجابة: حسب النص، فالفطرة مثلاً لا يشترط لها عدد، فيجوز أن تعطي عشر فطر مسكيناً واحداً، وما حدد بعدد فلا بد أن يكون بذلك العدد.

. . . . . . .

## ١٠٣ ـ ما لم يكُ التخصيصُ ذكرَ البعضِ من العمومِ فالعمومَ أَمْضِ

هذا استثناء من قوله: (وخصص العام بخاص وردا) يعني إلا إذا كان التخصيص ذكر البعض من العموم. ولم يخالفه في الحكم فإن هذا لا يقتضي التخصيص.

مثال ذلك: إذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمداً، وهو منهم، فهل يعني ذلك أن الإكرام بعد هذا الأمر الأخير يختص بمحمد؟

نقول: لا، لأن محمداً قد دخل في العموم أولاً، فيكون التنصيص عليه من باب ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام.

وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل الأصول، كما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيره، أَنّ ذِكْرَ بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يعد تخصيصاً (١).

\_ ومن ذلك ما ورد في الحديث أن الرسول على (كان إذا قعد في الصلاة قبض الأصابع) وفي بعض الألفاظ (إذا قعد للتشهد) (٢) فهل نقول إن المطلق الأول يحمل على المقيد الثاني، ويكون المعنى: إذا قعد في التشهد؟ أو نقول: إن هذا ذِكْرٌ لبعض أفراد العام بما يوافق العام؛ فلا يكون تخصيصاً كما هي قاعدة الجمهور.

الجواب: الثاني.

\_ ومن ذلك أيضاً حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (٣) فالأرض هنا لفظ عام، وفي رواية أخرى: «جعلت تربتها لنا طهوراً»، هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، فلا يقتضى التخصيص.

أما إذا كان ذِكْرُ بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، فإنه يقتضي التخصيص. فإذا قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: لا تكرم زيداً، وزيد منهم، فهذا تخصيص، فيكون قولنا: أكرم الطلبة مخصوصاً بقولنا: لا تكرم زيداً.

وإلى هنا انتهى ـ بفضل الله تعالى ـ شرحنا على المنظومة التي كتبناها في أصول الفقه وقواعده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محمد بن صالح العثيمين

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٢/ ٣١)، ط: دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (١١٦/٥٨٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
 (٣) سبق تخريجه ص٨٤.

رَفْخُ عِب (لرَّحِيُ (الْخِثْرِيُّ (المِّلِيْنِ (الْفِرُووَ (سِلِيْنِ (الْفِرُووَ (www.moswarat.com



### فهرس الموضوعات

| لصفحة | البيان البيان                  | لصفحة<br>—— | البيان ا                          |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|       | شرح قول الناظم: «معين من يصبو» | ٥           | مقدمة اللجنة العلمية              |
|       | كل إنسان يصبو إلى الوصول       |             | نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن    |
| ٣٢    | ويستعين بالله فإن الله يعينه   | ٧           | صالح العثيمين رحمه الله           |
|       | شرح قول الناظم: «ثم الصلاة مع  |             | منظومة أصول الفقه وقواعده بخط     |
| ٣٣    | سلام»                          |             | الناظم فضيلة الشيخ محمد بن        |
|       | الصلاة على الرسول ﷺ تكون       | 10          | صالح العثيمين رحمه الله           |
| ٣٣    | بعد ثناء الله وحمده            | 71          | متن منظومة أصول الفقه             |
| 34    | الجمع بين الصلاة والسلام       | 77          | مقدمة المؤلف                      |
|       | تعريف الصلاة لغة وشرعاً        |             | الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه |
| 30    | والفائدة من التعريف            | 22          | سبب نظم المنظومة                  |
| 30    | تعريف السلام لغة وشرعاً        |             | شرح قول الناظم: «الحمد لله        |
|       | شرح قول الناظم: «على الذي      | 77          | المعيد المبدي»                    |
| ٣٦    | أعطي جوامع الكلم»              | 77          | تعريف الحمد                       |
|       | سبب اختيار الناظم لفظة:        | 77          | الفرق بين الحمد والثناء           |
| ٣٨    | «جوامع الكلم»                  |             | لفظ الجلالة «الله» أصل الأسماء    |
|       | شرح قول الناظم: «محمد          | ۲۸          | الاسم غير المسمى                  |
| 44    | المبعوث»                       | ۲۸          | معنى لفظ الجلالة «الله»           |
|       | سبب اختيار عيسى عليه السلام    |             | شرح قول الناظم: «المعيد           |
|       | أحمد بدل محمد في سورة          | 44          | المبدي»                           |
| 44    | الصف                           | ۳٠          | براعة استهلال المؤلف              |
| ٤٠    | أقسام الهداية                  |             | شرح قول الناظم: «كل من            |
| ٤٠    | شرح قول الناظم: «وبعد فالعلم»  | ٣٠          | يستجدي المستجدي المستجدي المستجدي |
|       | مهما بلغ الإنسان من علم فإنه   | 71          | أصول أحكام الشريعة                |
| ٤١    | لن يبلغ منتهاه                 | 171         | أنواع الأدلة                      |

| لصفحة<br>— | الموضوع                        | سفحة | الموضوع الع                      |
|------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
|            | تحقيق المصالح والمفاسد         |      | شرح قول الناظم: «لكن في          |
|            | ترجع إلى الكتاب والسنّة لا إلى | ٤١   | أصوله تسهيلاً»                   |
| ٥١         | الذوق                          |      | الأصول تجمع شتات العلم           |
|            | كلمة البشر لا تخرج الجن        | ٤٢   | وتسهله                           |
| ٥١         | بالنسبة لرسالة محمد ﷺ          | ٤٢   | قاعدة: «كل نجس حرام»             |
|            | اختلف العلماء في الجن هل       |      | تتبع المؤلف رحمه الله للقواعد    |
| ٥٢         | منهم رسول أو نبي أُو لا؟ ً     |      | في كتاب شرح ابن دقيق العيد       |
|            | هل تكليف الجن كتكليف           | ٤٣   | على عمدة الأحكام                 |
| ٥٢         | الإنس؟                         |      | شرح قول الناظم: «أغتنم القواعد   |
|            | الضرر في الشريعة الإسلامية     | ٤٣   | الأصولا»                         |
| ٥٣         | مدفوع ومرفوع                   | ٤٤   | تعريف القاعدة                    |
|            | شرح قول الناظم: «فكل أمر نافع  | ٤٤   | الفرق بين القاعدة والضابط        |
| ٥٦         | قد شرعه» قد شرعه               |      | شرح قول الناظم: «وهاك من         |
|            | قولنا الضرر ممنوع شرعاً:       | ٤٥   | هذي الأصول»                      |
|            | أحسن من التعبير بـ«الضرر منتف  |      | الفرق بين الفعل واسم الفعل .     |
| ٥٧         | شرعاً»                         | ٤٥   | الفرق بين صه وصه `               |
| ٥٧         | الفرق بين الضار والأضر         | ٤٥   | تعريف الُجنة                     |
| ٥٩         | إذا كان الضرر نسبياً           |      | شرح قول الناظم: «قواعداً من      |
|            | إذا كان الشيء الضار يمكن أن    | ٤٦   | قول أهل العلم»                   |
| ٦.         | يتقي ضرره بمكافح آخر           |      | جواز صرف الممنوع من              |
|            | شرح قول الناظم: «ومع تساوي     | ٤٧   | الصرف عند الاضطرار               |
| 17         | ضرر ومنفعة»                    | ٤٩   | القواعد والأصول                  |
|            | قاعدة: درء المفاسد أولى من     |      | شرح قول الناظم: «الدين جاء       |
|            | جلب المصالح مقيدة بالتساوي     | ٤٩   | لسعادة البشر»                    |
| 77         | وليس على الإطلاق               |      | قاعدة: إن الشريعة جاءت           |
|            | شرح قول الناظم: «وكل ما كلفه   | ٥٠   | لسعادة البشر وانتفاء الشر والضرر |
| 75         | قد يسرا»                       |      | رأي الشيخ فيما زعمه بعض          |
|            | كل شيء كلف الله به العباد فإنه |      | الأصوليين حول المصالح            |
| 73         | ميسر من أصله                   | ٠٥ ا | المرسلة                          |

| لصفحة      | الموضوع                           | بىفىحة | الموضوع اله                       |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
|            | مسألة: لو كان الجهل في أمر        | ٦٣     | أمثلة هذه القاعدة                 |
|            | يكون ردة وكفراً مع العلم فهل      |        | إذا طرأ عارض على الأصل            |
| ٧٤         | يعذر؟                             | ٦٤     | الميسر يكون هناك تيسير آخر        |
|            | أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم        | ٦٤     | أمثلة ذلك                         |
| ٧٥         | الدعوة                            |        | شرح قول الناظم: «فاجلب لتيسير     |
|            | ر<br>شرح قول الناظم: «وكل ممنوع   | 77     | بكل ذي شطط»                       |
| ٧٦         | فللضرورة،                         | 77     | قاعدة: المشقة تجلب التيسير        |
| ٧٦         | الممنوع يباح للضرورة بشرطين       |        | إذا اختلف مفتيان في قولين هل      |
|            | مسألة: فك السحر بسحر هل           |        | يؤخذ بأيسرهما قولاً أو بأشدهما    |
|            | يدخل تحت قاعدة الضرورات           | ٦٧     | او يخير؟                          |
| ٧٩         | تبيح المحظورات                    | ''     | شرح قول الناظم: «وما استطعت       |
| ٧٩         | المكروه تبيحه الحاجة              | ٦٨     | افعل من المأمور»                  |
|            | رو<br>مسألة: هل نحتاج إلى الشرطين |        | المأمورات يجب فعل ما              |
|            | المذكورين في المحرّم لأجل         |        | استطاع الإنسان منها أما           |
| ٧ <b>٩</b> | استباحة المكروه                   | 79     | المحظور فإنا نجتنبه كله           |
|            | شرح قول الناظم: «لكن ما حرم       |        | رو<br>لا تنتقض هذه القاعدة بما لو |
| ۸۱         | للذريعة»                          | 79     | اضطر الإنسان إلى أكل الميتة       |
| ۸١         | أمثلة هذه القاعدة                 | l      | شرح قول الناظم: «والشرع لا        |
|            | ما كان محرماً للذريعة فإنه        | ٧٠     | يلزم قبل العلم»                   |
| ۸١         | يجوز عند الحاجة                   | ٧٠     | الأدلة العامة على هذه القاعدة .   |
| ۸۲         | شروط العرية                       |        | الأدلة الخاصة على هذه             |
|            | الشرع لا يفرق بين متماثلين        | V1     | القاعدة                           |
| ۸۳         | ولا يجمع بين مفترقين              |        | من أسلم في ناحية بعيدة عن         |
|            | مسألة: هل يجوز الصلاة في          |        | بلاد الإسلام وترك شيئاً من        |
| ٨٤         | مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة       |        | الواجبات أو أتى شيئاً من          |
|            | شرح قول الناظم: «وما نهي عنه      | ٧٣     | المحرمات                          |
| ٨٤         | من التعبد»                        |        | شرح قول الناظم: «لكن إذا فرط      |
|            | فساد ما نهى عنه الشارع            | ٧٣     | في التعلم»                        |
| ٨٥         | والدليل النقلي على هذه القاعدة    | ٧٣     | أمثلة هذه القاعدة                 |

| مفحة  | الموضوع ال                     | مفحة | الموضوع الد                     |
|-------|--------------------------------|------|---------------------------------|
| ٩,٨   | قاعدة: الأصل في الأعمال الحل   | ۸٥   | أمثلة هذه القاعدة               |
| 99    | أمثلة هذه القاعدة              | ı    | الدليل العقلي على ما نهي عنه    |
|       | قاعدة: الأصل في المعاملات      |      | مسألة: لو صلى في مكان مغصوب     |
| 1     | الحل                           | ۸۹   | فهل تنطبق عليه هذه القاعدة؟     |
|       | قاعدة في الأصل في العبادات     |      | مسألة: إذا وجد الإنسان ماء      |
| 1.1   | المنع                          | ٨٩   | مغصوباً فهل يتيمم أو يتوضأ منه؟ |
| 1 • ٢ | الأدلة على هذه القاعدة         | }    | شرح قول الناظم: '«فكل نهي عاد   |
|       | العبادة لا بد أن تكون موافقة   | ۸۹   | للذوات»                         |
| ١٠٣   | للشرع في ستة أشياء             |      | النهي إما يعود إلى ذات الشيء    |
|       | أولاً: أن تكون موافقة للشرع    | ۸۹   | أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج .   |
| ١٠٣   | في سببها في سببها              |      | مثال: العائد إلى ذات المنهي     |
|       | الرد على من ارتكب البدع        | ۹.   | عنه في العبادة                  |
| 1 • 8 | زاعماً محبة الرسول ﷺ           | 91   | ما نهي عنه في المعاملات         |
| 1.0   | الأمثلة على ذلك                | 91   | مثال: العائد للشرط في العبادة   |
|       | ثانياً: أن تكون موافقة للشرع   | }    | مثال: العائد إلى أمر خارج عن    |
| 1.4   | في جنسها                       | 94   | ذات العبادة                     |
|       | ثَالثاً: أن تكون موافقة للشرع  | }    | النهي الذي لا يعود إلى نفس      |
| ١٠٨   | <b>في</b> قدرها                | 94   | البيع وَلا إلى شرطه             |
| 1.4   | الأمثلة على ذلك                |      | مسألة: إذا استأجر محلاً لحلق    |
|       | مسألة: إذا زاد في التسبيحات    | ۹۳   | الرأس فحلق فيه اللحى            |
|       | والتهليلات والتكبيرات التي بعد | 9.5  | فوائد معرفة العلة               |
| 1 • ٨ | الصلاة                         |      | شرح قول الناظم: «والأصل في      |
|       | رابعاً: أن تكون موافقة للشرع   | 97   | الأشياء حل وامنع»               |
| 1.9   | في كيفيتها وأمثلتها            | }    | الأصل في الأشياء كلها           |
|       | خامساً: أن تكون موافقة للشرع   | -    | الأعيان والمنافع والأعمال       |
| 1.9   | ن <i>ي</i> زمنها               | 47   | الحل بخلاف العبادات             |
|       | الأمثلة على ذلك                | 97   | الفرق بين الأعمال والأعيان      |
|       | سادساً: أن تكون موافقة للشرع   | }    | الحكمة في خلق الله الأعيان      |
| 11.   | في مكانها                      | 9.4  | الضارة                          |

| لصفحاً<br> | <u>.</u>                 | الموضوع   | صفحة  | 네<br>                                       | الموضوع   |
|------------|--------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------|-----------|
|            | الثالث في المسألة: إن    | القول     | 111   | ة لهذه القاعدة                              | الخلاص    |
|            | تنقسم إلى قسمين          |           |       | على من قال: إن هذه                          | الجواب    |
| ۱۲۳        | على ذلك                  | الأمثلة   |       | شكل عليها قول الأصل                         | القاعدة ي |
|            | يخ الإسلام ابن تيمية في  | قول ش     |       | باع التحريم                                 | -         |
| 177        |                          | المسألة   | 117   | حكم الدجاج المستورد                         | مسألة:    |
|            | الثاني: الأصل في الأمر   | الفرع ا   |       | الناظم: «فإن يقع في                         | _         |
| ۱۲۳        | الفوريةا                 | والنهي ا  | 117   | ك فارجع»                                    | •         |
|            | ، الناظم: إلا إذا الندب  | شرح قول   |       | في حكم الشيء هل                             |           |
|            | ، علم» أ                 |           |       | أو حرام؟                                    |           |
|            | الناظم: «وكل ما رتب      |           |       | على ذلك                                     |           |
| 771        | ىل»ىن                    | فيه الفض  |       | القاعدة في المنهج                           |           |
|            | على هذه القاعدة          |           | 115   |                                             |           |
|            | ، الناظم: «وكل فعل       | شرح قول   |       | على أننا عند الشك في                        | -         |
| ۱۲۸        | ردآ»ناا                  | للنبي جو  | 1     | جع إلى أصولها                               |           |
|            | فعل النبي ﷺ              |           | 1     | رابه المالية                                |           |
|            | الأول: ما فعله بمقتضى    | القسم     |       | امرأة لها طفل معوق                          | مساله:    |
| ۱۲۸        | الطبيعة                  | الجبلة ٰو |       | وجدته ميتاً                                 | , -       |
|            | الثاني: ما فعله على      |           | 1,,,  | الناظم: «والأصل أن<br>هي حتم»               |           |
| 179        | ادةا                     | وجه العا  | ' ' ` | هي صبح.<br>ن أمر الله لازم الفعل،           |           |
|            | الثالث: ما فعله امتثالاً |           | 1117  | ن المر الله درم العمل:<br>زم الترك          |           |
|            | عز وجل                   |           | 1     | ه القاعدة                                   | -         |
|            | الرابع: ما فعله ﷺ فعلاً  |           |       | أول: الأصل في الأمر                         | _         |
|            |                          | ·         |       | والأصل في النهي                             | _         |
| 178        | في السجود                | مسألة:    | 117   |                                             |           |
|            | في جلسة الاستراحة        |           |       | لى هذا الأصل                                |           |
|            | ي<br>الخامس: من أفعاله ﷺ | القسم ا   |       | ے<br>الثانی عند بعض                         |           |
|            | ، متردداً بين العادة     | 1         |       | ر: إن الأصل في الأمر<br>: إن الأصل في الأمر |           |
| ١٣٥        |                          | والعبادة  | 17.   | م الحتم                                     |           |

| صفحة<br> | الموضوع ال                   | سفحة | <u>الم</u>                 | الموضوخ  |
|----------|------------------------------|------|----------------------------|----------|
|          | مسألة: إذا تعارض المندوب     |      | ة: هل يثاب المرء على ما    |          |
| 189      | والمكروه فأيهما يقدم؟        |      | ي به من أفعاله على التي    | يقتدز    |
|          | فائدة: شيخ الإسلام ابن تيمية | 120  | عادة                       |          |
|          | يرى أن كل ذكر وجد سببه في    |      | لة: في سنية اتخاذ الشعر    |          |
| 189      | الصلاة فله فعله              | ۱۳۷  | ·····                      | سنة .    |
|          | شرح قول الناظم: «وادفع خفيف  |      | لة: الاستدلال بفعل ابن     | _        |
| 189      | الضررين بالأخفُ              | ۱۳۸  | رضي الله عنهما             |          |
| 1 2 9    | أمثلة هذه القاعدة            |      | ـم السادس: ما فعله ﷺ       | القس     |
|          | قاعدة: إذا اجتمع شيئان       | 189  | رَجُه الخصوصية             |          |
|          | أحدهما أفضل من الآخر         |      |                            |          |
| 101      | أمثلة هذه القاعدة            | 181  | ِل الناظم: «وإن يكن مبيناً | لأمر»    |
|          | مسألة: في قول الناظم:        |      | رل الناظم: «وقدم الأعلى    |          |
|          | «وادفع خفيف الضررين          | 187  | · ·                        |          |
| 101      | بالأخف»                      | 127  |                            | _        |
|          | شرح قول الناظم: «وأن يجتمع   |      | العلماء: قد يعرض           |          |
| 107      | مع مبيح ما منع»              |      | نسول ما يجعله أفضل من      | للمفغ    |
|          | أمثلة هذه القاعدة            |      | مل هل يعد استثناءاً من     | الفاض    |
| 104      | أدلة هذه القاعدة             | 122  | %;                         | القاعد   |
|          | شرح قول الناظم: «وكل حكم     |      | لاف العلماء والمجتهدين     | اختلا    |
| 108      | فلعلة تبع»أ                  | 122  | ابط المصالح                | في ض     |
| 108      | أقسام العلة                  |      | ر المصالح المرسلة لدى      | أعتبا    |
| 108      | أقسام العلة المعلومة         | 120  | العلماء                    | بعض      |
| 100      | الأمثلة على العلة المستنبطة  |      | ة: في المفاسد يقدم فيها    |          |
|          | مسألة: هل هناك فرق بين العلة | 124  | على الأعلى                 |          |
| ۱٥٨      | والحكمة                      | 127  | ة على هذه القاعدة          | الأدل    |
|          | مسألة: ما العلة في تحريم سفر |      | ة: في حلق اللحية للدعوة    | مسأل     |
|          | المرأة بغير محرم             | 121  | له في قطاع عسكري           | إلى الله |
|          | مسألة: ما العلة في تحريم     |      | لة: من ذهب إلى مسجد        | مسأا     |
|          | التصوير برين بالمستوال       | 121  | ف طبقه منک                 | ه ه حد   |

الموضوع

| لصفحة | الموضوع ا                             | الصفحة     |
|-------|---------------------------------------|------------|
|       | مسألة: من توضأ عن الجنابة             | ,          |
|       |                                       | ۱٦٠ .      |
|       | شرح قول الناظم: «والشك بعد            | 17.        |
| 1 🗸 1 | الفعل لا يؤثر» أ                      |            |
|       | الموضع الأول: في الشك                 | 171.       |
|       | الذي لا يعتبر الشك بعد فعل            | (          |
| 1 1 1 | المشكوك                               | 177 .      |
| 177   | الأمثلة على هذه القاعدة               | (          |
|       | الموضع الثاني: إذا كان                | )<br>. 771 |
| ۱۷۳   | الإنسان شكّاكاً                       | 771        |
|       | الموضع الثالث: إذا كانت               |            |
| ۱۷۳   | الشكوك وهماً                          | 170 .      |
| ۱۷٤   |                                       | (          |
|       | مسألة: ما الفرق بين الاشتباه          | ,          |
| 140   |                                       | 170.       |
|       | مسألة: إذا شك في أثناء                | ;          |
| 140   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 170 .      |
|       | مسألة: إذا صام وشك بعد                |            |
|       | الانتهاء هل نوى الفرض أو              | ۱۲۸ .      |
| 140   |                                       | ۱۲۸ .      |
|       | مسألة: إذا حدث نفسه أطلق              | ,          |
| 177   | زوجته أو لم يطلقها ثم طلقها           | ۱٦٨ .      |
|       | مسألة: إذا أصيب بوسوسة في             | ۱۲۸ .      |
| 177   | الوضوء وأفتى بترك الصلاة              |            |
|       | مسألة: وساوس الشيطان في               | ۱۷۰ .      |
| ۱۷۷   | النية لطلب العلم                      |            |
|       | شرح قول الناظم: «ثم حديث              | 14.        |
|       | النفس معفو فلا»                       |            |
| ١٧٨   | أمثلة هذه القاعدة                     | 17.        |

### شرح قول الناظم: «وألغ كل سابق الأمثلة على هذه القاعدة .... أهمية معرفة الفروق بين أبواب مسألة: في صحة الشيء قبل سببه وبعده ......... شرح قول الناظم: «والشيء لا يتم أهمية هذه القاعدة والأمثلة عليها شرح قول الناظم: «والظن في العبادة المعتبر» ...... ا العبرة في العبادات بما في ظن المكلف والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر ...... ه الأدلة على هذه القاعدة وأمثلتها ...... د شرح قول الناظم: «إلا إذا تبين الظن خطأ» .....ا الاستثناء في هذا البيت ..... ١ شرح قول الناظم: «كرجل صلى قبیل الوقت» ...... ا الأمثلة على ذلك ..... ٨ مسألة: من أعطى غنياً يظنه فقراً ...... فقراً مسألة: ما الحكم إذا غلب على الظن دخول الوقت فصلى؟ • مسألة: إذا شك الإمام في صلاته فبني على غالب ظنه . . . . •

| صفحة | الموضوع ال                      | مفحة | <u>ال</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | الموضوع        |
|------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------|
|      | مسألة: هل صلاة الكسوف سنّة      | 179  | فرق بين العمل والفعل                               |                |
|      | من سنّة الكفاية أو من سنّة      |      | هل كل حديث يدور                                    | مسألة:         |
| ۱۸۸  | الأعيانالأعيان                  |      | , معفو عنه وهل الظن                                | -              |
|      | مسألة: هل يكفي عن الجماعة       | 179  | . •                                                |                |
|      | أن يقول واحد للعاطس             | 1    | إذا حدَّث نفسه أن                                  |                |
| ۱۸۸  | يرحمك الله                      | ۱۸۰  | الصلاة                                             | يخرج من        |
|      | مسألة: ما هي الحالات التي       |      | لناظم: «والأمر للفور                               | شرح قول ا      |
| 119  | يتعين فيها فرض الكفاية          | ١٨٠  | ن»                                                 | فبأدر الزمر    |
|      | شرح قول الناظم: «والأمر بعد     |      | ة: الأمر للفور أو                                  | مسأك           |
| 119  | النهي للحل»                     | ۱۸۰  | تنقسم إلى ثلاثة أقسام                              | التراخي،       |
| 119  | مناسبة ذكر هذا البيت            |      | لى هذه المسألة                                     |                |
|      | أقوال الأصوليين في هذه المسألة  |      | ي هذه المسألة                                      |                |
| 19.  | الأمثلة على هذه القاعدة         | 1    | انى فى المسألة                                     |                |
|      | مسألة: السبب في ترجيح أن        |      | ي ذلك                                              |                |
| 191  |                                 |      | الشيخ على أن الأمر                                 |                |
|      | مسألة: إن الأمر بعد الحظر       |      | مورية ما لم يدل الدليل<br>المورية ما لم يدل الدليل |                |
| 191  | يدل على الوجوب                  | ۱۸٤  | - 1                                                |                |
|      | شرح قول الناظم: «وافعل عبادة    |      | الناظم: «والأمر أن                                 |                |
| 191  | إذا تنوعت»                      | ۱۸٤  | •                                                  | _              |
|      | إذا وردت العبادة على وجوه       |      | الشرعية تنقسم إلى                                  | ٠,             |
| 191  | متنوعة                          | ۱۸٤  |                                                    |                |
|      | أمثلة هذه القاعدة               | 1    | لى هذه القاعدة                                     |                |
|      | الفائدة من الإتيان بالعبادة على |      | ختلف العلماء فيها هل                               |                |
| 198  | وجوهها المتنوعة                 |      | أفضل من سنّة الكفاية                               |                |
|      | شرح قول الناظم: «والزم طريقة    |      | عين أفضل من فرض                                    | _              |
| 197  | النبي المصطفى»                  | ١٨٦  |                                                    |                |
|      | الأدلة على هذه القاعدة          | 144  | ي آداب السلام                                      | -<br>فائدة: في |
|      | حجية قول وفعل الخلفاء           |      | ؟<br>هل أجر فرض الكفاية                            |                |
| ۱۹۸  | الراشدين الأربعة                | 1    | ِ فوض العبين                                       |                |

| <del>-</del> · | 11                              |       | ti ti                         |
|----------------|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| صفحه           | الموضوع ال                      | ——    | الموضوع الا                   |
| 717            | الأدلة على حجية الإجماع         |       | شرح قول الناظم: «قول الصحابي  |
|                | مسألة: هل ممكن أن يكون          | Y • • | حَجة على الأصح»               |
| 717            | هناك إجماع في هذا الزمان        |       | الوجوه الثلاثة على حجية قول   |
| 717            | الرابع: القياس                  | 7 • 1 | الصحابي                       |
|                | أركان القياس                    |       | هل قول الصحابي حجة أياً       |
|                | الأدلة على حجية القياس          | 7.1   | كان الصحابي؟                  |
|                | الأدلة السبعة من سورة يس        |       | إذا خالف الصحابي صحابي        |
| 710            | على إمكان إحياء الموتى          | 7.7   | آخر فهل يكون قوله حجة         |
|                | مسألة: هل يمكن أن يقاس          |       | مسألة: إذا خالف الصحابي       |
|                | المجنون على غير المميز في       | 7.4   | أحد الخلفاء الراشدين فمن يقدم |
| 719            | صحة الحج                        |       | شرح قول الناظم: «وحجة         |
|                | مسألة: هل يقاس على              | 7.4   | التكليف خذها أربعة»           |
| **             | المستثنى من القاعدة             |       | الأدلة التي تثبت بها الأحكام  |
|                | الاستصحاب والاستحسان هل         | ۲٠٤   | العقدية والعملية أربعة        |
| 771            | هما من الأدلة                   | 7 . 5 | الأول: القرآن الكريم          |
|                | مسألة: قول ابن مسعود: ما        | 7.0   | الثاني: السنّة                |
|                | رآه المسلمون حسناً فهو عند الله |       | الناظر في السنّة يحتاج إلى    |
| 777            | حسناً                           | 7.0   | نظرین                         |
|                | جعل عمر بن الخطاب الطلقة        | 7.0   | النظر السابق                  |
| 222            | الواحدة ثلاثاً ثلاث طلقات       | <br>  | شروط رواية الحديث الضعيف      |
|                | مسألة: كيف تسمى الأحكام         | 7.7   | النظر اللاحق                  |
| 377            | الشرعية تكليفية؟                | 7.4   | الثالث: الإجماع               |
|                | شرح قول الناظم: «واحكم لكل      | 7.9   | فائدة: الإجماع                |
| 377            | عامل بنیته»                     |       | مسألة: ما مستند الإجماع على   |
| 777            | قاعدة في سد باب الحيل           | 7.9   | نجاسة الماء المتغير بنجاسة    |
| 777            | أمثلة هذه القاعدة               |       | قاعدة مفيدة: ما جاء به الكتاب |
|                | شرح قول الناظم: «فإنما الأعمال  |       | والسنّة ولم يذكر عن الصحابة   |
| 74.            | بالنيات»                        | 111   | خلافه فهم مجمعون عليه         |

#### الصفحة الصفحة الموضوع الموضوع مسألة: صبى أحرم بالعمرة شرح حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنما الأعمال وبعد لبس الإحرام تضايق ولبس ثیابه ..... ۲۶۳ بالنيات ..... شرح قول الساظم: «والإثم أمثلة هذه القاعدة ..... ٢٣٢ والضمان يسقطان» ..... ٢٤٤ شرح قول الناظم: «ويحرم المضي ثلاثة أشياء تسقط عن المكلف فيما فسد» ..... ۲۳۳ إيقاع العقود الفاسدة أو الإثم والضمان ..... ٢٤٤ الشروطُ الفاسدة حرام ..... ٢٣٣ ١ ـ الجهل ....١ ٢ \_ الإكراه .... ٢٤٦ أمثلة هذه القاعدة ..... ٢٣٤ مسألة: حكم أخذ صاحب شرح قول الناظم: «إن كان ذا في الدكان الأجرة من الحلاق .... ٢٣٦ حق مولانا» ..... ۲٤٨ ما استثناه الناظم بقوله إلا بحج الاستثناء من هذه القاعدة .... ٢٤٩ أو اعتمار أبداً ....... ٢٣٨ شرح قول الناظم: «إلا بحج الضمان في حقوق المخلوقين . واُعتمار أبداً» ..... ۲۳۸ أمثلة هذه القاعدة ..... ٢٤٩ مسألة: من فسد حجه ثم مضي خلاصة البيتين السابقين ..... ٢٥٠ شرح قول الناظم: «وكل متلف فيه فهل عليه القضاء في العام فمضمون» ..... ۲۰۱ القادم؟ ..... ٢٣٩ الحالات التي لا يضمن فيها شرح قول الناظم: «والنفل جوز المتلف .....المتلف قطعه» ..... ۲٤٠ الحال الأولى .....١٥١ أمثلة هذه القاعدة ..... ٢٤٠ مسألة: من أتلف شيئاً يؤذيه . . ٢٥٢ مسألة: من قطع نافلة بعذر أو مسألة: من أتلف شيئاً لدفع بغیر عذر فهل یثاب علی ما فعله أذاه بإتلافه .....۲٥٢ قبل قطعه ..... ۲٤٠ شرح قول الناظم: «ما لم يقع حجاً وعمرة» ..... الحال الثانية ..... ٢٥٣ مسألة: رجل له أملاك وتسلم مسألة: رجل تمتع بالعمرة إلى ابنه إدارة هذه الأملاك فهل الحج وبعد انتهاء العمرة رجع يجب على الابن إخراج زكاتها دون علم الأب ٢٥٣ .... إلى بلده ولم يحج ٢٤٣ ا

| صفحة        | الموضوع ال                                                                                       | سفحة | الموضوع الد                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | شرح قول الناظم: «ثم العقود إن تكن معاوضة» العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام                           | 405  | مسألة: رجل موكل على مال<br>فهل يحل له أن يأخذ شيئاً من<br>هذا المال                              |
| 777         | <ul> <li>١ ـ عقود المعاوضة</li> <li>العقود التي تتضمن مخاطرة</li> <li>أمثلة هذا القسم</li> </ul> |      | الحال الثالثةما مسألة: رجل وجد آلة لـهـو لصاحبه فكسرها فلا ضمان عليه                             |
| 770         | مسألة لو قال البائع: أبيعه عليك بثمنه عند الناس                                                  | 408  | كل متلف مضمون إلا في ثلاث حالات                                                                  |
| 777         | مسألة: قول العامل لصاحب العمل الذي تدفعه مقبول عندي . مسألة: إذا استأجر عامل على                 | 700  | بالمثل»                                                                                          |
|             | أجرة في مدة محددة<br>إذا اتفق مع عامل على تصليح<br>جهاز                                          | 700  | وشرحه                                                                                            |
| <b>۲</b> ٦٧ | مسألة: استأجر داراً وأراد أن<br>يبني فيها مخزناً<br>مسألة: حكم أخذ فوائد المال                   | 707  | مسألة: أتلف إنسان شاة حاملاً<br>فإنه يضمنها بما تساويه من القيمة<br>مسألة: إذا كانت الزوجة مفرطة |
| <b>Y</b> 7V | من البنوك الربوية مسألة: إذا اشترى ملحاً وجعله                                                   |      | فهل تضمن ما تتلفه في البيت<br>مسألة: إذا أتلف شيئاً قديماً له<br>مِثْل في السوق                  |
|             | ديناً هل يدخل فيه الربا<br>٢ ـ عقود التبرع                                                       |      | شرح قول الناظم: «فكل ما                                                                          |
|             | ٣ ـ عقود التوثقة                                                                                 |      | يحصل مما قد أذن» أمثلة هذه القاعدة                                                               |
|             | أمثلة هذا القسم<br>مسألة: حكم من وهب شيئاً                                                       |      | شرح قول الناظم: «وما على المحسن من سبيل»                                                         |
| <b>YV1</b>  | لمصلحة يريدها من الموهوب مسألة: إذا أخذ عسلاً وقال لصاحبه: إذا بعته بزيادة فلك                   | 77.  | أدلة هذه القاعدة                                                                                 |
| 777         | الزيادة                                                                                          | 1771 | شرح قول الناظم: «وعكسه الظالم» أمثلة هذه القاعدة                                                 |

| الصفحة            | الموضوع          | مفحة | الموضوع الع                  |
|-------------------|------------------|------|------------------------------|
| نواع: ۲۸٤         |                  |      | إذا حصل حادث سيارة وقدمت     |
| ليته ثابتة بأصل   |                  |      | شركة التأمين للرجل الذي وقع  |
| ۲۸٤               | الشرع            | 777  | له الحادث خيارين             |
| لايته ثابتة بأصل  |                  |      | شرح قول الناظم: «وكل ما أتى  |
| ية خاصة ٢٨٤       |                  | 277  | ولم يحدد»                    |
| لايته ثابتة بإذن  |                  |      | الرجوع إلى العرف             |
| YAE               |                  |      | الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو   |
| ۲۸٤ ٤٨٢           |                  |      | من إحدى حالات ثلاث           |
| لـة ٥٨٢           | <u> </u>         |      | أمثلة هذه القاعدة            |
| «وکل من رضاه      |                  |      | شرح قول الناظم: «من ذاك      |
| ٠ ۶۸۲             |                  |      | صيغات العقود مطلقاً»         |
| دة ٢٨٢            |                  |      | أمثلة هذه القاعدة            |
| معتبر ۲۸۷         | من كان رضاه ،    |      | صيغ الفسوخ والوكالات         |
| م: «وکل دعوی      |                  |      | مسألة: لو حدد السلف ما       |
| YA9               | لفساد العقد» .   | 444  | أطلقه الشرع                  |
| دة ٩٨٢            | أمثلة هذه القاع  |      | شرح قول الناظم: «واجعل كلفظ  |
| «وکل ما ینکره     | شرح قول الناظم:  | 444  | كل عرف مطرد)                 |
| 791               | الحس امنعا».     |      | أمثلة هذه القاعدة            |
| لة ١٩٢            | أمثلة هذه القاعا |      | مسألة: الدلالة على العين     |
| ، السماع ونفي ۲۹۲ | الفرق بين نفي    | ۲۸.  | المؤجرة                      |
| Y9Y               | القبول           |      | شرح قول الناظم: «وشرط عقد    |
| «بينة ألزم لكل    | شرح قول الناظم:  | 441  | كونه من مالك»                |
| Y9Y               | Į.               |      | دليل القاعدة الأولى في هذا   |
| لة ٣٩٢            | أمثلة هذه القاعا | 441  | البيت                        |
| ۱ بد لکل مدع      | البينة التي لا   | 111  | أمثلة هذه القاعدة            |
| T9T               | إثباتها          | 111  | أنواع تصرف الفضولي           |
| ىدد اللازم فيها . | بينة الشهود والع |      | القاعدة الثانية في البيت: كل |
| Y98               | بينة الوصف       |      | من له ولاية بالوضع أو بالشرع |
| 790               | اً بينة العادة   | 118  | فإنه كالمالك                 |

| صفحة | الموضوع ال                      | سفحة | الموضوع الع                   |
|------|---------------------------------|------|-------------------------------|
|      | مسألة: إذا أتى المودع ببينة أنه | 790  | بينة القرينة                  |
|      | أودعه ثم أنكر المودع باليمين    | 490  | اليمين على من أنكر            |
| 4.5  | فما الحكم؟                      |      | الأمثلة على ذلك               |
|      | شرح قول الناظم: «أدِّ الأمان    |      | القضاء بالنكول يكون في المال  |
| 4.8  | للذي قد أمّنك»                  | 797  | الاستثناء من هذه القاعدة      |
| 4.5  | أمثلة هذه القاعدة               |      | مسألة: حكم تغليظ اليمين على   |
|      | شرح قول الناظم: «وجائز أخذك     | 797  | من لزمته                      |
| 4.0  | مَالًا استحق»                   |      | مسألة: كيف تميز بين المدعي    |
|      | استثنى الناظم هذه المسألة من    | 491  | والمدعى عليه في الخصومات      |
| 4.0  | البيت السابق                    |      | مسألة: المباهلة بين جماعة     |
|      | أمثلة هذه القاعدة               | 791  | حصلت بينهم سرقة               |
|      | مسألة: قول الناظم: «أدِّ        |      | شرح قول الناظم: «كل أمين      |
|      | الأمان» هل هو على سبيل          |      | يدعي الرد قبل»                |
| ٣.٧  | الوجوب أو من باب الورع          | 799  | أمثلة هذه القاعدة             |
|      | مسألة: إذا كان الوالد لا ينفق   | 799  | الاستثناء من هذه القاعدة      |
|      | على أهل البيت وابنه ساكن        | 799  | أمثلة الاستثناء               |
| ٣٠٨  | معهم                            | ٣٠٠  | أقسام الأمناء القابضون        |
|      | شرح قول الناظم: «قد يثبت        |      | شرح قول الناظم: «واطلق القبول |
|      | الشيء لغيره تبع»                | ٣٠٠  | في دعوى التلف»                |
| 4.4  | أمثلة هذه القاعدة               | 4    | أمثلة هذه القاعدة             |
|      | شرح قول الناظم: «كحامل إن بيع   |      | شرح قول الناظم: «وكل من يقبل  |
|      | حملها امتنع»                    | 4.1  | قوله حلف»                     |
| ٣١٠  | أمثلة هذه القاعدة               | 7.7  | أمثلة هذه القاعدة             |
|      | مسألة: هل يجوز بيع الثمرة       |      | مسألة: إذا كان الأمين قد      |
|      | لسالك الأصل قبل بدو             |      | قبض العين لمصلحة مالكها ثم    |
| ۳۱.  |                                 | 4.4  | ادعى الرد                     |
|      | شرح قول الناظم: «وكل شرط        |      | مسألة: إذا ادعى المالك أن     |
|      | مفسد للعقد»                     |      | العيب حصل عند المستأجر فهل    |
| 411  | أمثلة هذه القاعدة               | ۱۳۰۳ | يقبل قوله                     |

#### الموضوع الصفحة الصفحة الموضوع شرح قول الناظم: «مثل نكاح شرح قول الناظم: «ورب مفضول یکون أفضلا» ..... ۳۲۵ قاصد التحليل» ..... ٣١٢ أمثلة هذه القاعدة ...... ٣٢٥ إذا تزوج الغريب بنية الطلاق . . ٣١٢ شرح قول الناظم: «لكن من يجهل شرح قول الناظم: «كل استدامة فأَقوى من بدا» ..... ٣٢٨ قصد صاحبه» ..... ۳۱۳ مسألة: من تطيب قبل الإحرام أمثلة هذا الاستثناء ..... ٣١٣ شرح قول الناظم: «لأنه لا يعلم وأراد أن يمسح وبيص المسك الذي على رأسه عند الوضوء . . ٣٢٩ الذي أسر» ..... ۱۱٤ شرح قول الناظم: «وكل معلوم أمثلة هذه القاعدة ..... ٣١٤ وجوداً أو عدم» ..... ٣٣٠ مسألة: من نوت تحليل نفسها الأصل بقاء ما كان على ما كان . ٣٣٠ لزوجها الأول؟ ..... ٣١٥ أمثلة هذه القاعدة ..... ٣٣١ شرح قول الناظم: «والشرط شرح قول الناظم: «والنفي للوجود والصلح إذا ما حللا» ..... ٣١٦ ثم الصحة» ..... ٣٣٢ الأصل في الشرط الصحة أمثلة هذه القاعدة ..... ٣٣٢ واللزوم إلا ما خالف الشرع ... ٣١٧ مسألة: من ركع خلف الصف أمثلة: ما خالف الشرع ..... ٣١٧ ودب إلى الصف وهو راكع ... ٣٣٦ مسألة: رجل طلق زوجته طلقة مسألة: ابتدأ صلاته خلف واحدة بالكلام دون ورق؟ .... ٣٢٠ الصف ثم أثناء الصلاة دخل معه مسألة: امرأة اشترطت على آخرون .....ب.....۳۳٦ المتقدم لها إنه لو تزوج عليها فهي طالق؟ ........ ٣٢٠ أشرح قول الناظم: «الأصل في القيد احتراز ويقل» ..... ٣٣٧ شرح قول الناظم: «وكل مشغول أمثلة هذه القاعدة .... ٣٣٧ فلیس یشغل» ..... ۳۲۱ فائدة: في اشتراط الوطء للأم في أمثلة هذه القاعدة ..... ٣٢١ قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ ٣٣٧ شرح قول الناظم: «كمبدل في حكمه اجعل بدلاً» .... ٣٢٢ شرح قول الناظم: «ويقل لغيره ککشف تعلیل جهل» ...... ۳۳۸ أمثلة هذه القاعدة .... ٣٢٣ مسألة: هل يجزئ البعير عن أمثلة هذه القاعدة ..... ٣٣٨ خلاصة هذه القاعدة ..... ٣٣٩ سبع عقائق . . . . . . . . . . . . ۳۲۵

### الصفحة الموضوع شرح قول الناظم: «وضاعف شرح قول الناظم: «وان تعذر الغرم على من ثبتت» ..... ٣٤٦ مثال هذه القاعدة .... ٣٤٦ حكم من يبيعون أعضائهم شرح قول الناظم: «ومن لضال أمثلة هذه القاعدة ..... ٣٤٩ مسألة: المستعير لو جحد العارية ..... ٢٤٩ مسألة: امرأة وجدت قطعة ألماس وباعتها وانتفعت بثمنها . ٣٤٩ مسألة: لو ضاعفنا الغرم على من سرق من غير حرز؟ ..... ٣٥٠ مسألة: حكم من تبرع بعضو من أعضائه ..... ٣٥٠ مسألة: من تبرع بعضوه لغيره بعد الموت ..... الموت شرح قول الناظم: «وكل ما أبين من حي جعل» .....۳٥١ أمثلة هذه القاعدة ..... ٣٥١ الاستثناء من هذه القاعدة .... ٣٥٢ مسألة: إذا دهست سيارة غزالاً فهل يحل أكله؟ .....فهل يحل شرح قول الناظم: «وكان تأتي للدوام غالباً» ..... ٣٥٣ أقسام كان وأمثلتها ..... ٣٥٣ شرح قول الناظم: «وإن يضف جمع ومفرد يعم» ....ب.... ٣٥٥

### الصفحة

|     | المنازع عوق المنا الرواق المناز  |
|-----|----------------------------------|
| ۳۹  | اليقين فارجعا»                   |
| ۳۳۹ | دليل هذه القاعدة                 |
| ۹۳۳ | مراتب إدراك المعلومات            |
|     | مسألة: لو غلب على ظنه أنه        |
| ۴٤٠ | أحدث وهو متطهر                   |
|     | مسألة: هل يرجع إلى غلبة          |
|     | الظن في جميع العبادات إذا        |
| ۴٤١ | تعذر اليقين؟                     |
|     | شرح قول الناظم: «وكل ما الأمر    |
| ۳٤١ | به یشتبه»                        |
|     | إذا اشتبه شيئان من غير تمييز     |
| ۳٤١ | فإننا نرجع إلى القرعة            |
| ۳٤١ | دليل هذه القاعدة                 |
| ٣٤٢ | أمثلة ما تجري فيه القرعة         |
| ۳٤٣ | مسألة: من شارك آخر في حب         |
|     | مسألة: حكم إجراء الإنسان         |
| ٣٤٣ | القرعة لنفسه                     |
|     | شرح قول الناظم: «وكل من          |
| ٤٤٣ | تعجل الشيء على»                  |
|     | كل من تعجل شيئاً على وجه         |
|     | محرم قبل أوانه فإنه يعاقب        |
| ٤٤٣ | بحرمانه                          |
| 455 | أمثلة هذه القاعدة                |
|     | مسألة: لماذا لا يرث القاتل       |
| 450 | خطأ من الدية مع أنه من الورثة؟ . |
|     | مسألة: من حصل على حادث           |
|     | ومات من معه بسبب تفريط السائق    |
| 757 | فهل يرث السائق من مات معه؟       |

| لصفحة | الموضوع                     | صفحة        | الموضوع ال                     |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|       | شرح قول الناظم: «ما لم يكن  | 400         | صيغ العموم                     |
| 177   | متصفاً بوصف»                |             | أمثلة هذه القاعدة              |
| 771   | أمثلة هذه القاعدة           |             | شرح قول الناظم: «منكراً إن بعد |
|       | شرح قول الناظم: «وخصص العام | 401         | إثبات يرد»                     |
| ۲۲۳   | بخاص وردا»                  |             | الاسم النكرة إذا ورد بعد إثبات |
|       | أمثلة هذه القاعدة           | <b>40</b> V | فإنه يكُون مطلقاً              |
|       | مسألة: كم تساوي خمسة        |             | مثال هذه القاعدة               |
| ۳٦٣   | أوسق؟                       | <b>70</b> A | الفرق بين الإطلاق والعموم      |
| ۳٦٣   | أمثلة هذه القاعدة           |             | شرح قول الناظم: «من بعد نفي    |
|       | يقيد المطلق بالمقيد ما لم   | 407         | نهي استفهام»                   |
|       | يختلف الحكم فإذا اتفق الحكم |             | النكرة في سياق الإثبات         |
|       | واختلف السبب فهل يقيد هذا   |             | للإطلاق وإذا قصد بها الإنعام   |
| 777   | بهذا؟                       |             | فإنها تفيد العموم وإذا أتت من  |
| ۲۲۳   | أحوال الحكم والسبب          |             | بعد نفي أو نهي أو استفهام أو   |
|       | شرح قول الناظم: «ما لم يك   | 409         | شرط صارت للعموم                |
| ۲۲۳   | التخصيص»                    |             | شرح قول الناظم: «واعتبر العموم |
| ۲۲۳   | أمثلة هذا الاستثناء         | 409         | في نص أثر»                     |
|       | فهرس الموضوعات              |             |                                |





# www.moswarat.com

